

ناس الكين ا

محميعبالقاد لمحميطيا

أبحث ز السساوس متري على الكتب التاليت: المغازي والشيرَد قتال أهل البغي دالحدود والتراسي

> سنثورات المركز إلى بيهنى النشاقة وَالْمِكَاعَةِ الشَّارِةُ وَالْمِكَاعَةِ السَّارِةُ وَالْمِكَاعَةِ الْمُلْمِيةُ الْمُلْمِيقُةُ الْمُلْمِيةُ الْمِلْمِيةُ الْمُلْمِيةُ الْمُلْمِيةُ الْمُلْمِيةُ الْمُلْمِيةُ الْمِلْمِيةُ الْمُلْمِيةُ الْمُلْمِيقُولُ الْمُلْمِيقُولُ الْمُلْمِيقُلِمِ الْمُلْمِيقُولُ الْمُلْمِيقُولُ الْمُلْمِيقُولُ الْمُلْمِيقُولُ الْمُلْمِيقُولُ الْمُل



#### جميع الحقوق محفوظة

Copyright © All rights reserved Tous droits réservés

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لـدأر الكثر العلميــة بـيروت ــ لبـــــنان

ويحظر طبع أو تصويسر أو ترجمة أو إعسادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجرزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتسر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشسر خطيساً.

#### Exclusive Rights by

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be
translated, reproduced, distributed in any
form or by any means, or stored in a data
base or retrieval system, without the
prior written permission of the publisher.

#### Droits Exclusifs à

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D, ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

> الطبعة الأوْلى ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

#### دار الكنب العلميـــهٔ

بيروت \_ لبنان

رمل الظريف. شــازع البحتري، بنايـة ملكـارت هاتف وفاكس: ۲۲۲۳۹ - ۲۲۲۳۵ – ۲۲۸۵۲ (۹۱۱) صندوق بريد: ۲۰۲۱ بيروت- لبنـــان

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Ramel Al-Zarif, Bohtory St., Melkart Bidg., 1st Floor Tel. & Fax: 00 (961 1) 37.8S.42 - 36.61.35 - 36.43.98 P.O.Box: 11 - 9424 Beirut - Lebanon

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Ramel Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1ère Étage Tel. & Fax : 00 (961 1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 B.P.: 11 - 9424 Beyrouth - Liban



# ٢٥ ــ كتاب المغازى والسير ١ ــ باب عُلُو الإسلام على كلِّ دين خالَفه وظُهوره عليه

ود على كتاب من رسول الله على، فيه: «بسم الله الرّحمن الرّحيم، مِنْ محمد رسول الله على الله على الله على الله الرّحمن الرّحيم، مِنْ محمد رسول الله على إلى زياد بن جَهْوَر، سِلْمٌ أَنْتَ، سَلامٌ عَلَيْك، فَإِنِّى أَحْمَدُ إِلَيْكَ الله الذي لا إِلَه َ إِلاَّ هُوَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّى أُذَّكُرُكَ الله واليومَ الآخِر، أَمَّا بَعْدُ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ» (١).

رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه من لم أعرفهم.

٩٨٠٦ - وعن سعد بن أبى وقاص، قال: سمعت النبى ﷺ يقول: «يَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ
 عَلى الرُّومِ، ويَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلى فَارِسَ، ويَظْهَرُ الْمُسْلِمونَ عَلَى حَزِيرَةِ العَرَبِ».

رواه البزار، وفيه من لم يسم.

٧٠٠٧ – وعن تميم الدارى، قال: سمعت رسول الله على يقول: ﴿ الْمَيْلُغُنَّ هَذَا الأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّهُ وَالنَّهَارُ، ولا يَتْرُكُ الله بَيْتَ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ إلاَّ أَدْخَلَهُ الله هَذَا الدِّيْنَ، يُعَنُّ عَزِيزٌ، أَو يُذَلُّ ذَلِيلٌ، عِزَّا يُعِزُّ الله بِهِ الإِسْلامَ وأَهْلَهُ، وذِلاً يُذِلُّ الله بِهِ الكُفْرَ»، وكان تميم الدارى يقول: عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرًا الذل والصغار والجزية (١).

رواه أحمد، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.

٩٨٠٨ – وعن مقداد بن الأسود، قال: سمعت رسول الله علي يقول: «لا يَبْقَى

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٧٩٧ه)، والأوسط برقم (٣٥٠٩)، والصغير (١/١٥١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۰۳/٤)، والطبراني في الكبير (۲/۲)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۳٤٥٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٨١/٥)، والحاكم في المستدرك (٤٣٠/٤)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (١٣٤٥)، والألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٣)، وابن كثير في التفسير (٧٨/٤).

عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ الله كَلِمَـةَ الإِسْلاَمِ، يُعَزُّ عَزيزٌ، أَوْ يُـذَلُّ ذَلِيلٌ، إِمَّا يُعِزُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَها» (١١).

رواه أحمد، والطبراني، إلا أنه قال: «إِمَّا يُعِزُّهُمْ فَيَهْدِيهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، أَوْ يُذِلَّهُمْ فَيَهْدِيهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، أَوْ يُذِلَّهُمْ فَيَوْدُونَ الْجَزْيَةَ»، ورجال أحمد رجال الصحيح.

### ٢ - باب تبليغ النبي ﷺ ما أرسل به وصبره على ذلك

أبا طالب، إن ابن أخيك يأتينا في أفنيتنا، وفي نادينا، فيسمعنا ما يؤذينا به، فإن رأيت أن تكفه عنا فافعل، فقال لى: يا عقيل، التمس لى ابن عمك، فأخرجته من كبس من أكباس أبي طالب، فأقبل يمشى معى، يطلب الفيء يمشى فيه فلا يقدر عليه، حتى انتهى إلى أبي طالب، فقال له أبو طالب: يا ابن أخى، والله ما علمت إن كنت لى لمطاعًا، وقد جاء قومك يزعمون أنك تأتيهم في أفنيتهم وفي ناديهم، تسمعهم ما يؤذيهم، فإن رأيت أن تكف عنهم، فحلق ببصره إلى السماء، فقال: «والله مَا أنا باقدر أن أَدَعَ ما بعثيث به مِنْ أَنْ يُشْعِلَ أَحَدُكُمْ مِنْ هَذِهِ الشَّمْسِ شُعْلَةً مِنْ نَارٍ»، فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخى قط، ارجعوا راشدين (٢).

رواه الطبراني في الأوسط والكبير، إلا أنه قال: من جلس، مكان: كبس، وأبو يعلى باختصار يسير من أوله، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.

• ٩٨١ - وعن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَا زَالَتْ قُرَيْشٌ كَافَّةً عَنِّى مَاتَ أَبُو طَالِبٍ» (٣٠).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو بلال الأشعري، وهو ضعيف.

٩٨١١ - وعن أبى هريرة، قال: لما مات أبو طالب، تحينــوا النبى ﷺ، فقــال: «مَــا أَسْرَعَ مَا وَجَدْتُ فَقْدَكَ يَا عَمّ»

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٦)، الطبراني في الكبير (٢٠٤/٢٠، ٢٥٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩١/١٧)، والأوسط برقم (٥٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٨١٦).

رواه الطبراني في الأوسط، عن شخص لقى ابن سعيد الرازى. قال الدارقطني: ليس بذاك، وعيسى بن عبد السلام لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

قال: فبينما هم فى ذلك، إذ طلع عليهم رسول الله وأقبل بمشى حتى استقبل الركن، ثم مر بهم طائفًا بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض ما يقول، قال: فعرفت ذلك فى وجهه، ثم مضى، ثم مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك فى وجهه، ثم مضى، ثم مر بهم الثانية، فغمزوه بمثلها، فقال: «أَتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيشٍ، أَمَا والذى منى مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَقَدْ حِثْتَكُمْ بالذّبح، فأخذت القوم كلمته، حتى ما منهم رجل إلا على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدًا، فوالله ما كنت جهولاً، فانصرف رسول الله من حتى إذا كان الغد اجتمعوا فى الحجر وأنا معهم، فقال فانصرف رسول الله من عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركموه، فبينما هم فى ذلك، إذ طلع عليهم رسول الله من فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأطافوا به يقولون: أنت الذى تقول كذا وكذا؟ لما كان يبلغهم من عيب الهتهم ودينهم، قال: فيقول رسول الله من عيب الهتهم منهم أخذ بمجمع ردائه، وقام أبو بكر دونه يقول وهو يبكى: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولُ رَبُّكُ أَلْ يَقُولُ رَبُّكُ أَنْ الله وربّي ما بلغت منه من عيب الهتهم منهم أخذ بمجمع ردائه، وقام أبو بكر دونه يقول وهو يبكى: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولُ رَبّي الله ﴾ [غافر: ٢٨]، ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشًا بلغت منه قط (١).

قلت: في الصحيح طرف منه.

رواه أهمد، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع، وبقية رجاله رجال الصحيح.

٩٨١٣ – وعن عمرو بن العاص، قال: ما رأيت قريشًا أرادوا قتـل رسـول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٨/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٤٦).

إلا يومًا ائتمروا به وهم جلوس في ظل الكعبة، ورسول الله على يعند المقام، فقام اليه عقبة بن أبي معيط، فجعل رداءه في عنقه، ثم جذبه حتى وجب لركبتيه، وتصايح الناس، وظنوا أنه مقتول، قال: وأقبل أبو بكر يشتد، حتى أخذ بضبع رسول الله على من ورائه، وهو يقول: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّي الله ﴾، ثم انصرفوا عن النبي فقام رسول الله على، فلما قضى صلاته مر بهم وهم جلوس في ظل الكعبة، فقال: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَمَا وَالَّذَى نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِلاَّ بِالذَّبْحِ»، وأشار بيده إلى حلقه، فقال له أبو جهل: يا محمد، ما كنت جهولاً، فقال رسول الله على: «أَنْتَ مِنْهُمْ» (١).

رواه أبو يعلى، والطبراني، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وحديثه حسن، وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح.

بلغوا من رسول الله على فقالت: كان المشركون قعدوا في المسجد يتذاكرون رسول الله على فقالت: كان المشركون قعدوا في المسجد يتذاكرون رسول الله على وما يقول في آلهتهم، فبينما هم كذلك، إذ أقبل رسول الله على فقاموا إليه بأجمعهم، فأتى الصريخ إلى أبي بكر، فقالوا: أدرك صاحبك، فخرج من عندنا، وإن له لغدائر أربع، وهو يقول: ويلكم، ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبّي اللّهُ وَقَدْ جَاءكم بالبينات مِن رَبّكم ﴾ [غافر: ٢٨]، فلهوا عن رسول الله على وأقبلوا على أبي بكر، قالت: فرجع إلينا أبو بكر، فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا جاء معه، وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام (٢).

رواه أبو يعلى، وفيه تدروس حد أبي الزبير، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

عليه، فقام أبو بكر، فجعل ينادى: ويلكم، ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّى اللَّهُ ﴾ فقالوا: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر المجنون (٣).

رواه أبو يعلى، والبزار، وزاد: فتركوه وأقبلوا على أبى بكر، ورجاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٧٣٠١).

<sup>(</sup>٢) أحرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٣٦٧٩)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٩٦).

٩٨١٦ - وعن ابن مسعود، قال: كنت غلامًا يافعًا أرعى غنمًا لعقبة بن أبى معيط، فحاء النبى ﷺ وأبو بكر وقد فرا من المشركين، فقالا: «يَا غُلامُ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ لَبَنْ تَسْقِينَا؟»، قلت: إنى مؤتمن، ولست بساقيكما (١).

رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح.

رواه الطبراني بأسانيد، في أحدها يحيى بن صالح، وثقه الذهبي، وقـد تكلمـوا فيـه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

حهل بن هشام، وشيبة وعتبة ابنا ربيعة، وعقبة بن أبى معيط، وأمية بن خلف، ورجلان جهل بن هشام، وشيبة وعتبة ابنا ربيعة، وعقبة بن أبى معيط، وأمية بن خلف، ورجلان آخران، كانوا سبعة، وهم فى الحجر، ورسول الله على يصلى، فلما سجد أطال السجود، فقال أبو حهل: أيكم يأتى حزور بنى فلان، فيأتينا بفرتها فيلقيه على محمد الله على فانطلق أشقاهم عقبة بن أبى معيط، فأتى به فألقاه على كتفيه، ورسول الله على

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۲۲۱)، وأبو يعلى في مسنده برقم (۲۹۰)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/٢٥٠، ٢٥٤، ٢٥٨، ٢٧٧).

ساجد لم يهتم، قال ابن مسعود: وأنا قائم لا أستطيع أن أتكلم، ليس عندى منعة تمنعنى، فأنا أذهب، إذ سمعت فاطمة بنت رسول الله على، فأقبلت حتى ألقت ذلك عن عاتقه، ثم استقبلت قريشًا تسبهم، فلم يرجعوا إليها شيئًا، ورفع رسول الله على رأسه كما كان يرفع عند تمام السجود، فلما قضى رسول الله على صلاته، قال: «اللهم عَلَيْك بعُرُيْس»، ثلاثًا، «عَلَيْك بعُرُبة، وَعُقْبة، وَأَبى جَهْلٍ، وَشَيْبة، ثم خرج من المسجد، فلقيه أبو البخترى، ومع أبى البخترى سوط يتخصر به، فلما رأى النبى انكر وجهه، فقال: ما لك؟ فقال النبى على: «خلّ عَنى»، قال: علم الله لا أخلى عنك أو تخبرنى ما شأنك، فلقد أصابك شيء، فلما علم النبى على أنه غير مخل عنه أخبره، فقال: «إنَّ أَبا جَهْلٍ أَمْرَ، فَطُرِحَ عَلَى فَرْثٌ»، فقال أبو البخترى: هلم إلى المسجد، فأتى النبى في وأبو البخترى، فدخلا المسجد، ثم أقبل أبو البخترى إلى أبى جهل، فقال: يا أبا الحكم، أنت الذي أمرت بمحمد على فطرح عليه الفرث؟ قال: نعم، قال: فرفع السوط، فضرب به الذي أمرت بمحمد في فطرح عليه الفرث؟ قال: وصاح أبو جهل: ويحكم، هي له، إنما أراد محمد على أن يلقى بيننا العداوة وينجو هو وأصحابه (۱).

٩٨١٩ \_ وفي رواية: فلما رفع رسول الله على رأسه، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، اللهمَّ عَلَيْكَ المَلاَّ مِنْ قُرَيْشٍ» (٢).

قلت: حديث ابن مسعود في الصحيح باختصار قصة أبي البختري.

رواه البزار، والطبراني في الأوسط، وفيه الأجلح بن عبد الله الكندي، وهو ثقة عند ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره.

• ٩٨٧ - وعن قتادة بن دعامة، قال: تزوج أم كلثوم بنت رسول الله على عتيبة بن أبى لهب، وكانت رقية عند أحيه عتبة بن أبى لهب، فلم يبن بها، حتى بعث النبى على فلما نزل قوله تعالى: ﴿ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَ بِ ﴾ [المسد: ١]، قال أبو لهب لابنيه عتبة وعتيبة: رأسى في رءوسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد، وقالت أمهما بنت حرب بن أمية، وهي حمالة الحطب: طلقاهما يا بني، فإنهما صبأتا، فطلقاهما، ولما طلق عتيبة أم كلثوم، جاء إلى النبي على حين فارقها، فقال: كفرت بدينك، أو فارقت ابنتك، لا تحبني

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٦٢)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٩٨). (٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٩٩).

ولا أحبك، ثم سطا عليه، فشق قميص النبي الله على النبي المنه النبي الله الله الله أن يُسلِّط عَلَيْك كُلْبه ، فخرج في تَجْو من قريش، حتى النبي النبي الله أن الله أن يُسلِّط عَلَيْك كُلْبه ، فخرج في تَجْو من قريش، حتى نزلوا بمكان من الشام يقال له: الزرقاء، ليلاً، فأطاف بهم الأسد تلك الليلة، فجعل عتيبة يقول: ويل أمي، هذا والله آكلي كما قال محمد قاتلي ابن أبي كبشة، وهو بمكة وأنا بالشام، فعدا عليه الأسد من بين القوم فأخذ برأسه، فضغمه ضغمة فقتله. قال زهير بن العلاء: فحدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، أن الأسد لما أطاف بهم تلك الليلة، انصرف فناموا، وجعل عتيبة وسطهم، فأقبل السبع يتخطاهم حتى أخذ برأس عتيبة ففدغه، وخلف عثمان بن عفان، رحمه الله، بعد رقية على أم كلثوم، رضوان الله عليهما (١).

رواه الطبراني هكذا مرسلاً، وفيه زهير بن العلاء، وهو ضعيف.

۱ ۹۸۲ - وعن عائشة، أن رسول الله الله من به أبو سفيان بن الحارث، فقال: «يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّى حَتَّى أُرِيَكِ ابنَ عَمِّى الَّذِي هَجَانِي (٢).

رواه البزار، عن شيخه عبد الرحمن بن شيبة، قال أبو حاتم: حديثه صحيح، وبقية رحاله ثقات.

الله من وجعى هذا، لا يعبد إله محمد بن أبى كبشة ببطن مكة أبدًا، قال خالد: فهلك (٣).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن عمرو بن يحيى الأموى لم يسمع من جده.

۳ ۹۸۲۳ - وعن أبى أمية الطائفى، من ولد سعيد بن العاص، حدثنا جدى، عن جده سعيد بن العاص، أن حده أبا أحيحة كان مريضًا حين بعث النبى اللهم فقال فى مرضه: لا ترفعونى من مضجعى لا يعبد إله ابن أبى كبشة بمكة، فقال ابنه وهو عند رأسه: اللهم لا ترفعه (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٨٥٥).

قلت: هكذا وجدته في الأصل. رواه الطبراني، وإسناده منقطع.

٩٨٢٤ - وعن حابر بن عبد الله، قال: احتمعت قريش للنبي على يومًا، فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأت هذا الرحل الذي قد فرق جماعتنا، وشتت أمرنا، وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر ما يرد عليه، قالوا: ما نعلم أحـــدًا غير عتبة ابن ربيعة، قالوا: أنت يا أبا الوليد، فأتاه عتبة، فقال: يا محمد، أنت حير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله ﷺ، قال: أنت حير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله ﷺ، قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء حير منك، قد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم، فتكلم حتى نسمع قولك، أما والله ما رأينا سخطة أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا، وشتت أمرنا، وعبت ديننا، وفضحتنا في العرب، حتى طار فيهم أن في قريش ساحرًا، وأن في قريش كاهنًا، والله ما ينتظر إلا مثل صيحة الحبلي بأن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف، حتى نتفاني أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلاً، وإن كان إنما بك الباءة، فاختر أي نساء قريش فنزوجك عشرًا، فقال له رسول الله على: «أَفَرَغْتَ؟»، قال: نعم، قال: فقال رسول الله ﷺ: ﴿ ﴿ حِمْ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ، حتى بلخ: ﴿ فَاإِنْ أَعْرَضُوا فَقُـلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مُّثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَتُمُودَ ﴾ [فصلت: ١ - ١٣]، فقال عتبة: حسبك حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: «لا»، فرجع إلى قريش، فقالوا: ما وراءك؟ فقال: ما تركت شيئًا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته، قالوا: هل أجابك؟ قال: نعم، قال: والذي نصبها بنية ما فهمت شيئًا مما قال، غير أنه قال: ﴿ أَنذَرْ تُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾، قالوا: ويلك، يكلمك رجل بالعربية فلا تدرى ما قال؟! قال: لا والله ما فهمت شيئًا مما قال غير ذكر الصاعقة (١).

رواه أبو يعلى، وفيه الأحلح الكندى، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رحاله ثقات.

• ٩٨٢٥ - وعن حميد بن منهب، قال: بلغ معاوية أن ابن الزبير يشتم أبا سفيان، فقال: بئس لعمر الله ما يقول في عمه، لكني لا أقول في عبد الله إلا خيرًا، رحمة الله عليه، إن كان امرأ صاحًا، خرج أبو سفيان إلى بادية له مردفًا هند، وخرجت أسير

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (١٨١٢).

أمامهما، وأنا غلام، على حمارة، إذ لحقنا رسول الله وقال أبو سفيان: انزل يا معاوية حتى يركب محمد، فنزلت عن الحمارة، فركبها رسول الله في فسار أمامهما هنيهة، ثم التفت إليهما، فقال: «يَا أَبَا سُفْيَانَ بِنَ حَرْبٍ، ويَا هِنْدُ بنْتَ عُتْبَةَ، والله لَتَمُوْتُنَ، ثُمَّ لَتُبْعَثُنَ، ثُمَّ لَيَدْ حُلَنَّ المُحْسِنُ الجَنَّة، والمُسِيءُ النَّارَ، والله مَا أَقُولُ لَكُمْ حَقَّ، وَالله مَا أَقُولُ لَكُمْ حَقَّ، وَإِنَّكُمْ أَوَّلُ مَنْ أَنْذِرْتُمْ، ثم قرأ رسول الله في ﴿حم تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِمِ فَوَا رَسُولَ الله في ﴿حم تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِمِ فَا الله عَن المُعْمِنِ الرَّحِمِ فَي الله عَن المُعْمِنِ الرَّحِمِ فَي الله عَن المُعْمِنِ الرَّحِمِ فَي الله عَن المُعارة وركبتها، فأقبلت هند على أبى محمد؟ قال: «نعم»، ونزل رسول الله في عن الحمارة وركبتها، فأقبلت هند على أبى سفيان، فقالت: ألهذا الساحر الكذاب أنزلت ابنى؟ فقال: والله ما هو بساحر ولا كذاب أنزلت ابنى؟ فقال: والله ما هو بساحر ولا كذاب أنزلت ابنى؟

رواه الطبراني في الأوسط، وحميد بن منهب لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

تنال من رسول الله ﷺ فإنى أكثر ما رأيت أن منزله كان بين منزل أبى لهب وعقبة بن أبى معيط، وكان ينقلب إلى بيته، فيحد الأرحام والدماء والأنحات قد نصبت على بابه، فينحى ذلك بسنة قوسه، ويقول: «بِنُسَ الجِوَارُ هَذَا يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ» (٢).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم بن على بن الحسين الرافقي، وهو ضعيف، وتأتى أحاديث في تأييده على عدوه في علامات النبوة إن شاء الله.

٩٨٢٧ - وعن الحارث بن الحارث، قال: قلت لأبى: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابىء لهم، قال: فنزلنا، فإذا رسول الله الله الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به، وهم يردون عليه ويؤذونه، حتى انتصف النهار، وانصدع الناس عنه، أقبلت امرأة قد بدا نحرها، تحمل قدحًا ومنديلاً، فتناوله منها، فشرب وتوضأ، ثم رفع رأسه، فقال: «يَا بُنيَّةُ، خَمِّرى عَلَيْكِ نَحْرَكِ، وَلاَ تَخَافِينَ عَلَيْكِ»، قلنا: من هذه؟ قالوا: هذه زينب بنته (٣).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٦١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩١١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٣٧٣).

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: لاَ إِلهَ إِلاَّ الله تُفْلِحُوا»، فمنهم من تفل في وجهه، ومنهم من حشا عليه النَّاسُ، قُولُوا: لاَ إِلهَ إِلاَّ الله تُفْلِحُوا»، فمنهم من تفل في وجهه، ومنهم من حشا عليه التراب، ومنهم من سبه، حتى انتصف النهار، فأقبلت جارية بعس من ماء، فغسل وجهه ويديه، وقال: «يَا بُنيَّةُ، لاَ تَحْشَى عَلَى أَبِيْ لَيْ غَيْلَةً وَلاَ ذِلَّةً»، فقلت: من هذه؟ قالوا: زينب بنت رسول الله على، وهي جارية وضيئة (١).

رواه الطبراني، وفيه منيب بن مدرك، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

وعن مدرك، قال: حججت مع أبى، فلما نزلنا منى، إذا نحن بجماعة، فقلت لأبى: ما هذه الجماعة؟ قال: هذا الصابىء، فإذا رسول الله على يقول: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: لاَ إِلهَ إِلاَّ الله تُفْلِحُوا» (٢).

# رواه الطبراني، ورحاله ثقات.

«٩٨٣ - وعن رجل من بنى مالك بن كنانة، قال: رأيت رسول الله على بسوق ذى المجاز يتخللها، يقول: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: لاَ إِلهَ إِلاَّ الله تُفْلِحُوا»، قال: وأبو جهل يحتى عليه التراب، ويقول: يا أيها الناس، لا يغوينكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى، قال: وما يلتفت إليه رسول الله على، قلت: انعت لنا رسول الله على، قال: بين بردين أحمرين، مربوع، كثير اللحم، حسن الوجه، شديد سواد الشعر، أبيض شديد البياض، سابغ الشعر (٣).

# رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٣٧٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٤٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/٤)، ٣٤٢)، والطبراني في الكبير برقم (٢٥٨٢)، وأورده=

٩٨٣٢ – وفي رواية: ورسول اللهﷺ يفر منه وهو يتبعه (١).

٩٨٣٣ – وفي رواية: وكان جاهليًا، فأسلم.

**٩٨٣٤** – وفي رواية: والناس منقصفون عليه، فما رأيت أحدًا يقول شـيئًا وهـو لا يسكت<sup>(٢)</sup>.

رواه أحمد وابنه، والطبراني في الكبير بنحوه والأوسط باحتصار بأسانيد، وأحد أسانيد عبد الله بن أحمد ثقات الرحال، وتأتى له طريق في عرضه القبائل.

عليه حلة من برد أحمر، وهو يقول: «يَا أَيّهَا النّاسُ، قُولُوا: لاَ إِلهَ إِلاَّ الله تُفْلِحُوا»، ورجل عليه حلة من برد أحمر، وهو يقول: «يَا أَيّهَا النّاسُ، أولُوا: لاَ إِلهَ إِلاَّ الله تُفْلِحُوا»، ورجل خلفه قد أدمى عرقوبيه وساقيه، يقول: يا أيها الناس، إنه كذاب، فلا تطيعوه، فقلت: من هذا؟ قال: غلام بنى هاشم الذى يزعم أنه رسول الله، وهذا عمه عبد العزى، فلما هاجر محمد على إلى المدينة وأسلم الناس، ارتحلنا من الربذة يومئذ، معنا ظعينة لنا، فلما قدمنا المدينة أدنى حيطانها لبسنا ثيابًا غير ثيابنا، إذا رجل في الطريق، فقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: غير أهلنا، ولنا جمل أحمر قائم مخطوم، قال: أتبيعوني جملكم؟ قلنا: نعم، قال: بكم؟ قلنا: بكم؟ قلنا: ولنا جمل أحمر قائم عنها استنقصنا مما قلنا شيئًا، وضرب نعم، قال: بكم؟ قلنا: والله ما عنها من تمر، فما استنقصنا مما قلنا شيئًا، وضرب بيده، فأحذ بخطام الجمل، ثم أدبر به، فلما توارى عنا بالحيطان، قلنا: والله ما صنعنا شيئًا، بعنا من لا نعرف، قال: تقول امرأة جالسة: لقد رأيت رجلًا كأن وجهه شقة القمر ليلة البدر، ولا والله لا يظلمكم ولا يحيركم، وأنا ضامنة لجملكم، فأتي رجل، فقال: أنا رسول رسول الله على إليكم، هذا تمركم، فكلوا واشبعوا واكتالوا، قال: فأكلنا فقال: أنا رسول رسول الله على المنية، فأتينا المسجد، فإذا هو يخطب على المنبر، فسمعت من قوله: «تَصَدَّقُوا، فَإِنَّ الصَّدَقَة خَيْرٌ لَكُمْ» (٣).

<sup>=</sup>المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٩٢/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٥٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في الكبير (٥٦/٥، ٣٧٦/٨)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٥٥)، والدارقطني في السنن (٣/٥٤)، والمتقى الهندى في كنز العمال برقم (٣٥٥٣٨)، (٢٦٥٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨١٧٥).

رواه الطبراني، وفيه أبو حناب الكلبي، وهو مدلس، وقد وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح.

#### ٣ - باب تكسيره الأصنام

۹۸۳۷ - وفي رواية: كان على الكعبة أصنام، فذهبت أحمل النبي ﷺ، فلم أستطع، فحملني، فجعلت أقطعها، ولو شئت لنلت السماء (٢).

رواه أحمد وابنه، وأبو يعلى، والبزار، وزاد بعد قوله: حتى استترنا بالبيوت، فلم يوضع عليها بعد، يعنى شيئًا من تلك الأصنام، ورجال الجميع ثقات.

٩٨٣٨ - وعن بريدة بن الحصيب، أن رسول الله ﷺ مس صنمًا فتوضاً (٣).

رواه البزار، وفيه صالح بن حيان، وهو ضعيف.

9 ٩ ٩ ٩ وعن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله الله السهد مع المشركين مشاهدهم، قال: فسمع ملكين خلفه، وأحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله الله الما قال: فقال: كيف نقوم خلفه، وإنما عهده باستلام الأصنام قبل؟ قال: فلم يعد بعد ذلك يشهد مع المشركين مشاهدهم (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۸٤/۱)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقـم (۲۲۵۷)، وفي كشف الأستار برقم (۲٤۰۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/١٥١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (١٨٧٢).

رواه أبو يعلى، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهـو سيء الحفظ، وبقيـة رجالـه رجال الصحيح.

# ٤ - باب الهجرة إلى الحَبَشة

• ٩٨٤ - عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أمه ليلى، قالت: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة، فأتى عمر بن الخطاب وأنا على بعيرى، وأنا أريد أن أتوجه، فقال: أين يا أم عبد الله؟ فقلت: آذيتمونا في ديننا، فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله، فقال: صحبكم الله، ثم ذهب، فجاء زوجي عامر بن ربيعة، فأخبرته بما رأيت من رقة عمر، فقال: ترجين أن يسلم؟ فقلت: نعم، فقال: والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب (١).

رواه الطبراني، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع، فهو صحيح.

عبد الله بن مسعود، قال: بعثنا رسول الله بن النحاشى، ونحن غو من ثمانين رجلاً، فيهم عبد الله بن مسعود، وجعفر، وعبد الله بن عرفطة، وعثمان ابن مظعون، وأبو موسى، فأتوا النحاشى، وبعثت قريش عمرو بن العاص، وعمارة بن الوليد بهدية، فلما دخلا على النحاشى، سحدا له، ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله، ثم قالا: إن نفراً من بنى عمنا نزلوا أرضك، ورغبوا عنا وعن ملتنا، قال: فأين هم؟ قالا: هم فى أرضك، فابعث إليهم، قال جعفر: أنا خطيبكم اليوم، فاتبعوه، فسلم ولم يسجد، فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل، قال: وما ذاك؟ قال: إن الله عز وجل بعث إلينا رسوله وأمرنا أن لا نسجد إلا لله عز وجل، قال وأمرنا بالصلاة والزكاة.

قال عمرو بن العاص: فإنهم يخالفونك في عيسى، قال: ما تقولون في عيسى ابن مريم وأمه؟ قال: نقول كما قال الله عز وجل: هو كلمة الله وروحه، ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفترضها ولد، قال: فرفع عودًا من الأرض، وقال: يا معشر الحبشة القسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما سوى هذا، مرحبًا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجده في الإنجيل، وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم، انزلوا حيث شئتم، فوالله لو ما أنا فيه من الملك

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير (٢٩/٢٥).

لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه، وأمر بهدية الآخرين فردت عليهما، ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرًا، وزعم أن رسول الله الله استغفر له حين بلغه موته.

رواه الطبراني، وفيه حديج بن معاوية، وثقه أبو حاتم، وقال: في بعض حديثه ضعف، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله ثقات.

٩٨٤٢ - وعن أم سلمة ابنة أمية بن المغيرة، زوج النبي رضي قالت: لما نزلنا أرض الحبشة، جاورنا بها خير جار، النجاشي، أمنا على ديننا، وعبدنا الله وحده لا نؤذي ولا نسمع شيئًا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشًا ائتمروا أن يبعثوا إلى النحاشي، فينا رحلين جلدين، وأن يهدوا للنحاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم، فجمعوا له أدمًا كثيرًا، ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا إلا أهدوا له هدية، وبعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، وعمرو بن العاص بن واثل السهمي، وأمروهما أمرهم، وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي هداياه، ثم اسألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم، قالت: فخرجا، فقدما على النجاشي، ونحن عنده بخير دار، وعند حير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي، ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا فسي دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم، فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا، وأعلم بما عابوا عليهم، فقالوا لهما: نعم، ثم قربوا هداياهم إلى النجاشي، فقبلها منهم، ثم كلماه، فقالوا له: أيها الملك، إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرف نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأبنائهم وعشائرهم لنردهم إليهم، فلهم أعلى بهم عينًا، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه، ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة، وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا، وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما، فليرداهم إلى بلادهم وقومهم، فغضب النجاشي، وقال: لاها الله، ايم الله، إذًا لا أسلمهم إليهما ولا أكاد، قومًا جاوروني ونزلوا بلادي واحتاروني على من

سواى، حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك، منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني.

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله ﷺ فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، فقال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا على، كائن في ذلك ما هو كائن، فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته، فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم، فقال: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: وكان الذي كلمــه جعفر بن أبي طالب، عليه السلام، قال: أيها الملك، كنا قومًا أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونـأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسىء الجوار، ويأكل القوى منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وشهادة النزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك بـ شيئًا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، قالت: فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به، واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا وفتنونا عن ديننا، ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك.

قالت: فقال النجاشى: هل معك مما جاء به عن الله من شىء؟. قالت: فقال له جعفر: نعم. قالت: فقال له النجاشى: فاقرأه، فقرأ عليه صدرًا من: ﴿كهيعص﴾. قالت: فبكى والله النجاشى حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال النجاشى: إن هذا والله والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدًا ولا أكاد. قالت أم سلمة: فلما

خرجا من عنده، قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غداً أعيبهم عنده بما استأصل به خضراءهم، فقال له عبد الله بن أبي ربيعة، وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحامًا، وإن كانوا قد خالفونا، قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم، عليه السلام، عبد.

قالت: ثم غدا عليه الغد، فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسمي ابن مريم قولاً عظيمًا، فأرسل إليهم، فسلهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلها، واحتمع القوم، فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسي إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله عز وحل، وما حاء به نبينا على كائن في ذلك ما هو كائن، فلما دخلوا عليه، قال لهم: ما تقول في عيسي ابن مريم؟ فقال له جعفر ابن أبي طالب: نقول فيه الذي حاء به نبينا ﷺ: «هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، وَرُوْحُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ العَذْرَاء البَتُـول»، قال: فضرب النجاشي يـده إِلَى الأرض، فـأحذ منهـا عودًا، ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم، ما قلت هذا العود، فتناخرت بطارقة حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله، اذهبوا فأنتم سيوم بأرضى، والسيوم الآمنون، من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ما أحب أن لى دبرًا ذهبًا، وأنى آذيت رجلاً منكم، والدبر بلسان الحبشة الجبل، ردوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لي فيهما، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد عليَّ ملكي، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيَّ فأطيعهم فيه، فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده في حير دار مع حير حار، فوالله إنه لعلى ذلك، إذ نزل به، من ينازعه في ملكه، قالت: والله ما علمنا حزنًا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفًا أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه.

 كتاب المغازى والسير ------ كتاب المغازى والسير -----

عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله وهو بمكة (١). رواه أهمد، ورجاله رجال الصحيح، غير إسحاق، وقد صرح بالسماع.

وعن محمد بن حاطب، قال: قال رسول الله على: «إِنِّى رَأَيْتُ أَرْضًا ذَاتَ نَحْلٍ، فاخْرُجوا»، قال: فخرج حاطب، وجعفر في البحر، قبل النجاشي، قال: فولدت أنا في تلك السفينة (٢).

رواه أحمد، والطبراني، ورحاله رحال الصحيح.

ع ٩٨٤٤ - وعن عمير بن إسحاق، قال: قال جعفر: يا رسول الله، ائذن لي أن آتى أرضًا أعبد الله فيها لا أحاف أحدًا، قال: فأذن له فيها، فأتى النجاشي، قال عمير: حدثني عمرو بن العاص، قال: لما رأيت جعفرًا وأصحابه آمنين بأرض الحبشة، حسدته، قلت: لا تستقبلن لهذا وأصحابه، فأتيت النجاشي، فقلت: ائذن لعمرو بن العاص، فأذن لى فدخلت، فقلت: إن بأرضنا ابن عم لهذا يزعم أنه ليس للناس إلا إله واحد، وإنا والله إن لم ترحنا منه وأصحابه لا قطعت إليك هذه النطفة، ولا أحد من أصحابي أبدًا، فقال: وأين هو؟ قلت: إنه يجيء مع رسولك، إنه لا يجيء معـي، فأرسـل معـي رسـولاً، فو جدناه قاعدًا بين أصحابه، فدعاه فجاء، فلما أتيت الباب ناديت: ائذن لعمرو بن العاص، ونادي خلفي: ائذن لحزب الله عز وجل، فسمع صوته، فأذن لـ قبلي، فدخـل ودخلت، وإذا النجاشي على السرير، قال: فذهبت حتى قعدت بين يديه، وجعلته خلفي، وجعلت بين كل رجلين من أصحابه رجلاً من أصحابي، فقال النجاشي: نجروا، قال عمرو: يعني تكلموا، قلت: إن بأرضك رجلاً ابن عمه بأرضنا، ويزعم أنه ليس للناس إلا إله واحد، وإنك إن لم تقطعه وأصحابه لا أقطع إليك هذه النطفة أنا ولا أحـد من أصحابي أبدًا، قال جعفر: صدق ابن عمى، وأنا على دينه، قال: فصاح صياحًا، وقال: أوه، حتى قلت: ما لابن الحبشية لا يتكلم؟ وقال: أناموس كناموس موسى؟ قال: ما تقولون في عيسي ابن مريم؟ قال: أقول: هو روح الله وكلمته، قال: فتناول شيئًا من الأرض، فقال: ما أخطأ في أمره مثل هذا، فوالله لولا ملكي لاتبعتكم، وقال لي: ما كنت أبالي أن لا تأتيني أنت ولا أحد من أصحابك أبدًا، أنت آمن بأرضي، من ضربك

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤١/١٩)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٦١).

قتلته، ومن سبك غرمته، وقال لآذنه: متى استأذنك هذا فأذن له، إلا أن أكون عند أهلى، فإن أتى فأذن له.

قال: فتفرقنا، ولم يكن أحد أحب إلى أن ألقاه من جعفر، قال: فاستقبلنى فى طريق مرة، فنظرت خلفه، فلم أر أحدًا، فنظرت خلفه، فلم أر أحدًا، فنظرت خلفه، وقلت: أتعلم أنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؟ قال: فقد هداك الله، فاثبت، فتركنى وذهب، فأتيت أصحابى، فكأنما شهدوه معى، فأخذوا قطيفة أو ثوبًا، فجعلوه على حتى غمونى بها، قال: وجعلت أخرج رأسى من هذه الناحية مرة، ومن هذه الناحية مرة، حتى أفلت وما على قشرة، فمررت على حبشية، فأخذت قناعها، فجعلته على عورتى، فأتيت جعفرًا، فدخلت عليه، فقال: ما لك؟ فقلت: أخذ كل شيء لى ما ترك على قشرة، فأتيت حبشية، فأخذت قناعها، فجعلته على عورتى، فانطلق وانطلقت ترك على قشرة، فأخذت قناعها، فجعلته على عورتى، فانطلق وانطلقت معه، حتى انتهينا إلى باب الملك، فقال جعفر لآذنه: استأذن لى، قال: إنه عند أهله، فأذن له، فقلت: إن عمرًا تابعنى على دينى، قال: كلا، قلت: بلى، فقال لإنسان: اذهب معه، فإن فعل فلا يقول شيئًا إلا كتبته، قال: فجاء، فقال: نعم، فجعلت أقول وجعل يكتب، حتى كتبت كل شيء، حتى القدح، قال: ولو شئت آخذ شيئًا من أموالهم إلى مالى فعلت (١).

رواه الطبراني، والبزار، وصدر الحديث في أوله له، وزاد في آخره: قال: ثم كنت بعد من الذين أقبلوا في السفن مسلمين. وعمير بن إسحاق وثقه ابن حبان وغيره، وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح، وروى أبو يعلى بعضه، ثم قال: فذكر الحديث بطوله.

وعمارة ابن الوليد بهدية من أبى سفيان إلى النجاشى، فقالوا له ونحن عنده: قد بعثوا إليك أناسًا ابن الوليد بهدية من أبى سفيان إلى النجاشى، فقالوا له ونحن عنده: قد بعثوا إليك أناسًا من سفلتنا وسفهائهم، فادفعهم إلينا، قال: لا، حتى أسمع كلامهم، فبعث إلينا، وقال: ما تقولون؟ فقلنا: إن قومنا يعبدون الأوثان، وإن الله عز وجل بعث إلينا رسولاً فآمنا به وصدقناه، فقال لهم النجاشى: عبيد هم لكم؟ قالوا: لا، قال: فلكم عليهم دين؟ قالوا: لا، قال: فخلوا سبيلهم، فخرجنا من عنده، فقال عمرو بن العاص: إن هؤلاء يقولون

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٤٠).

في عيسى غير ما تقول، قال: إن لم يقولوا في عيسى مثل ما نقول، لا أدعهم في أرضى ساعة من نهار، قال: فأرسل إلينا، فكانت الدعوة الثانية أشد علينا من الأولى، فقال: ما يقول صاحبكم في عيسي ابن مريم؟ فقلنا: يقول: «هُوَ رَوْحُ الله وَكُلِمَتُهُ، أَلْقَاهَا إلى العَذْرَاء البَتُول»، قال: فأرسل، فقال: ادعوا فلانًا القسيس، وفلانًا الراهب، فأتاه ناس منهم، فقال: ما تقولون في عيسي ابن مريم؟ قالوا: فأنت أعلمنا، فما تقول؟ قال: فأخذ النجاشي شيئًا من الأرض، ثم قال: هكذا عيسى ابن مريم، ما زاد على ما قال هؤلاء مثل هذا، ثم قال لهم: أيؤذيكم أحد؟ قالوا: نعم، فأمر مناديًا فنادى: من آذى أحدًا من هؤلاء فأغرموه أربعة دراهم، ثم قال: يكفيكم؟ فقلنا: لا، فأضعفها، فلما هاجر رسول الله على إلى المدينة وظهر بها، قلنا له: إن صاحبنا قد خرج إلى المدينة وظهر بها، وهاجر قبل الذين كنا حدثناك عنهم، وقد أردنا الرحيل إليه، فزودنا، قال: نعم، فحملنا وزودنا وأعطانا، ثم قال: أحبر صاحبك ما صنعت إليكم، وهذا رسولي معك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنه رسول الله، فقل له يستغفر لي، قال جعفر: فخرجنا حتى أتينا المدينة، فتلقانا رسول الله ﷺ واعتنقني، فقال: «مَا أَدْرِي أَنَا بِفَتْح خَيْبَرَ أَفْرَحُ، أَمْ بِقُدُوم جَعْفَر؟»، ثم جلس، فقام رسول النجاشي، فقال: هـو ذا جعفـر، فسله ما صنع به صاحبنا، فقلت: نعم، قد فعل بنا، قد فعل كذا وكذا، وحملنا وزودنا ونصرنا، وشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وقال: قبل له يستغفر لي، فقام رسول الله على ، فتوضأ، ثم دعا ثلاث مرات: «اللهمَّ اغْفِرْ للنَّجَاشِيِّ»، فقال المسلمون: آمين، فقال جعفر: فقلت للرسول: انطلق، فأخبر صاحبك ما رأيت من النبي على (١).

رواه الطبراني من طريق أسد بن عمرو، عن محالد، وكلاهما ضعيف، وقد وثقا.

وعن جعفر بن أبى طالب، أن النجاشى سأله: ما دينكم؟ قال: بعث إلينا رسول نعرف لسانه وصدقه ووفاءه، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا، ونخلع ما كان يعبد قومنا وغيرهم من دونه، يأمرنا بالمعروف، وينهانا عن المنكر، وأمرنا بالصلاة، والصيام، والصدقة، وصلة الرحم، فدعانا إلى ما نعرف، وقرأ علينا تنزيلاً جاء من عند الله لا يشبه غيره، فصدقناه وآمنا به، وعرفنا أن ما جاء به حق من عند الله، ففارقنا عند ذلك قومنا، فآذونا وقهرونا، فلما أن بلغوا منا ما نكره، ولم نقدر على أن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٤٧٨).

نمتنع منهم، حرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، فقال النجاشي: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضى، يقول: آمنون، من سبكم غرم (١).

رواه الطبراني من طريقين، عن ابن إسحاق، وهو مدلس.

٩٨٤٧ – وعن أبي موسى، قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن ننطلق مع جعفر بـن أبـي طالب إلى النجاشي، فبلغ ذلك قريشًا، فبعثوا عمرو بن العاص، وعمارة بن الوليد، وجمعا للنجاشي هدية، وقدما على النجاشي، فأتياه بالهدية فقبلها، وسجدا له، ثم قال عمرو بن العاص: إن ناسًا من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك، فقال لهم النجاشي: في أرضي؟ قالوا: نعم، فبعث إلينا، فقال لنا جعفر: لا يتكلم منكم أحد، أنا خطيبكم اليوم، فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلس، وعمرو بن العاص عن يمينه، وعمارة عن يساره، والقسيسون والرهبان جلوس سماطين، وقد قال له عمرو وعمارة: إنهم لا يسجدون لك، فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان: اسجدوا للملك، فقال جعفر: إنا لا نسجد إلا لله، قال له النجاشي: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث إلينا رسولاً، وهو الرسول الذي بشرنا به عيسي، عليه السلام، من بعده اسمه أحمد، وأمرنا بالمعروف، ونهانا عن المنكر، فأعجب النجاشي قوله، فلما رأى ذلك عمرو، قال: أصلح الله الملك، إنهم يخالفونك في ابن مريم، فقال النجاشي: ما يقول صاحبكم في ابن مريم؟ قال: يقول فيه قول الله: «هُوَ رَوْحُ الله وَكَلِمَتُهُ، أَخْرَجَهُ مِنْ العَذْرَاء البَتُولِ التي لَمْ يَقْرَبْهَا بَشَرٌ، وَلَمْ يَفْتَرضْهَا وَلَدٍّ»، فتناول النجاشي عودًا من الأرض فرفعه، فقال: يا معشر القسيسين والرهبان، ما يزيد هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم ما يـزن هذه، مرحبًا بكم وبمن حتتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي بشر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعليه، امكثوا في أرضي ما شئتم، وأمر لنا بطعام وكسوة، وقال: ردوا على هذين هديتهما، وكان عمرو بن العاص رجلاً قصيرًا، وكان عمارة رجلاً جميلاً، وكانا أقبلا إلى النجاشي، فشربوا، يعني خمرًا، ومع عمرو بـن العاص امرأته، فلما شربوا من الخمر، قال عمارة لعمرو: مر امرأتك فلتقبلني، فقال له عمرو: ألا تستحي؟ فأخذ عمارة عمرًا، فرمي به في البحر، فجعل عمرو يناشد عمارة حتى أدخله السفينة، فحقد عمرو على ذلك، فقال عمرو للنجاشي: إنك إذا خرجت

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٤٧٩).

كتاب المغازى والسير -----كتاب المغازى والسير -----

خلفك عمارة في أهلك، فدعا النجاشي عمارة، فنفخ في إحليله، فطار مع الوحش.

قلت: روى أبو داود منه مقدار سطر في الجنائز. رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

**٩٨٤٨** – وعن ابن شهاب في تسمية من هاجر إلى أرض الحبشة: فأقام بها حتى قدم بعد بدر، شرحبيل بن عبد الله بن حسنة، وهي أمه (١).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

٩٨٤٩ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلي، قال: إن قريشًا بعثوا عمرو بن العاص، وعمارة بن الوليد، زمن النجاشي، وكان عمارة رجلاً جميلاً، وكان يقذف عمرًا في البحر، وكان يعوم فيخرج، ثم يلقيه أيضًا فيعوم، فحقد عمرو في نفسه على عمارة ما كان يصنع به، فلما قدما دخلا على النجاشي، فقالا له: إن جعفرًا وأصحابه طعنوا على آبائهم وحالفوهم في دينهم، وهم يخالفونك ولا يحييونك كما يحييك الناس، فوقعوا فيهم، فبعث النجاشي إلى جعفر وأصحابه، فقال: ما لكم لا تحيوني كما تحييني الناس؟ قالوا: إن لنا ربًا لا ينبغي أن نسجد لغيره، ولو سجدنا لأحد لسجدنا لنبينا، قال: هل معكم من كتابكم شيء؟ قالوا: نعم، فقرأ جعفر سورة مريم، فقال: ما تقول في عيسى؟ قال: هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فقال لأصحابه: ما تقولون؟ فسكتوا، فأخذ شيئًا من الأرض بين أصبعيه، فقالوا: والله ما خالفوا أمر عيسى هذه، وإن أنكرتكم، وإني أشهدكم أني قد آمنت بما أنزل على محمد ﷺ، ثم قال: إن شئتم جهزتكم فقدمتم على نبيكم، وإن شئتم أقمتم عندى حتى يستقر مكانًا، فأحذ عمرو يعمل في عمارة، فلطف بامرأة النجاشي، فأخذ عطرًا من عطرها، ثم قال للنجاشي: إن عمارة يدخل على امرأتك، وآية ذلك أنه يدخل عليك غدًا وعليه طيب من طيبها، فلما أصبحا طيبه، فقال: انطلق بنا إلى الملك، فانطلقا حتى دخل، فوجد منه ريح الطيب، فعرف النجاشي طيبه، فأمر النجاشي بعمارة فنفخ في إحليله، فاستطير حتى لحق بالصحارى يسعى فيها مع الوحش، فجاء بعد ذلك أهله، فأصابوه فسقوه شربة من سويق، فتعتعته فمات، فلما قدم جعفر وأصحابه على رسول الله على، جاءته وفاة النجاشي.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٧٠٦).

• ٩٨٥ - وعن عروة بن الزبير في تسمية الذين خرجوا إلى أرض الحبشة المرة الأولى قبل خروج جعفر وأصحابه: الزبير بن العوام، وسهل بن بيضاء، وعامر بن ربيعة، وعبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، ومعه امرأته رقية بنت رسول الله من وعثمان بن مظعون، ومصعب بن عمير، أحد بني عبد الدار، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، ولدت له بأرض الحبشة محمد بن أبي حذيفة، وأبو سبرة بن أبي رهم، ومعه أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو، وأبو سلمة بن عبد الأسد، ومعه امرأته أم سلمة.

قال: ثم رجع هؤلاء الذين ذهبوا المرة الأولى قبل جعفر بن أبي طالب وأصحابه، حين أنزل الله السورة التي يذكر فيها: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾ [النحم: ١]، فقال المشركون من قريش: لو كان هذا الرجل يذكر الهتنا بخير أقررناه وأصحابه، فإنه لا يذكر أحدًا ممن خالف دينه من اليهود والنصاري بمثل الذي يذكر به آلهتنا من الشر والشَّتَم، فِلمَا أَنزِلَ الله السورة الذي يذكر فيها والنجم، وقرأ: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةُ التَّالِثُهُ الأُحْرَى ﴾ [النحم: ١٩، ٢٠]، ألقى الشيطان فيها عند ذلك ذكر الطواغيت، فقال: وإنهن من الغرانيق العلا، وإن شفاعتهم لترتجى، وذلك من سجع الشيطان وفتنته، فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك، وذلت بها ألسنتهم، واستبشروا بها، وقالوا: إن محمدًا قد رجع إلى دينه الأول، فلما بلغ رسول الله ﷺ آخــر السورة التي فيها النجم، سجد وسجد معه كل من حضره من مسلم ومشرك، غير أن الوليد بن المغيرة كان رجلاً كبيرًا، فرفع ملء كفه ترابًا فسحد عليه، فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود رسول الله ﷺ، فأما المسلمون فعجبوا من سجود المشركين من غير إيمان ولا يقين، ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان على ألسنة المشركين، وأما المشركون فاطمأنت أنفسهم إلى النبي على وأصحابه لما سمعوا الذي ألقي الشيطان في أمنية النبي ﷺ وحدثهم الشيطان أن النبي ﷺ قـد قرأهـا في السجدة، فسجدوا لتعظيم الهتهم، ففشت تلك الكلمة في الناس، وأظهرها الشيطان حتى بلغت الحبشة، فلما سمع عثمان بن مظعون، وعبد الله بن مسعود، ومن كان معهم من أهل مكة أن الناس قد أسلموا وصاروا مع رسول الله ﷺ، وبلغهم سجود

الوليد بن المغيرة على التراب على كفه، أقبلوا سراعًا، فكبر ذلك على رسول الله علي، فلما أمسى أتاه جبريل، عليه السلام، فشكا إليه، فأمره فقرأ عليه، فلما بلغها تبرأ منها جبريل، وقال: معاذ الله من هاتين، ما أنزلهما ربي ولا أمرني بهما ربك، فلما رأى ذلك رسول الله على شق عليه، وقال: أطعت الشيطان، وتكلمت بكلامه، وشركني في أمر الله، فنسخ الله ما ألقى الشيطان، وأنزل عليه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُول وَلاَ نَبِيٍّ إلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَالُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَالُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَـةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُو بِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاق بَعِيدٍ﴾ [الحج: ٥٣، ٥٣]، فلما برأه الله عز وحل من سجع الشيطان وفتنته، انقلب المشركون بضلالهم وعداوتهم، وبلغ المسلمون ممن كان بأرض الحبشة، وقد شارفوا مكة، فلم يستطيعوا الرجوع من شدة البـلاء الـذي أصابهم والجوع والخوف، وخافوا أن يدخلوا مكة فيبطش بهم، فلم يدخل رجل منهم إلا بجوار، فأجار الوليد بن المغيرة عثمان بن مظعون، فلما أبصر عثمان بن مظعون الذي يلقى رسول الله ﷺ وأصحابه من البلاء، وعذبت طائفة منهم بالنار وبالسياط، وعثمان ابن مظعون معافى لا يعرض له، رجع إلى نفسه، فاستحب البلاء على العافية، وقال: أما والله من كان في عهد الله وذمته وذمة رسوله الذي اختار لأوليائه من أهل الإسلام، ومن دخل فيه، فهو خائف مبتلي بالشدة والكرب، عمد إلى الوليد بن المغيرة، فقال: يــا ابن عم، أجرتني فأحسنت جواري، وإني أحب أن تخرجني إلى عشيرتك، فتبرأ مني بين أظهرهم، فقال له الوليد: ابن أحي، لعل أحدًا آذاك أو شتمك وأنت في ذمتي، فأنت تريد من هو أمنع لك مني، فأنا أكفيك ذلك، قال: لا والله ما بي ذلك، وما اعترض لي من أحد، فلما أبى عثمان إلا أن يتبرأ منه الوليد، أخرجه إلى المسجد، وقريش فيه كأحفل ما كانوا، ولبيد بن ربيعة الشاعر ينشدهم، فأخذ الوليد بيد عثمان، فأتى بــه قريشًا، فقال: إن هذا غلبني وحملني على أن أنزل إليه عن حواري، أشهدكم أنبي منه برىء، فجلسا مع القوم، وأخذ لبيد ينشدهم، فقال:

أَلاَ كُلُّ شَيْء مَا خَلاَ الله بَاطِلُ

قال عثمان: صدقت، ثم إن لبيدًا أنشدهم تمام البيت، فقال: وَكُلُ نَعِيْم لا مَحَالَـةَ زَائبِـلُ

فقال: كذبت، فسكت القوم، ولم يدروا ما أراد بكلمته، ثم أعادها الثانية، وأمر بذلك، فلما قالها، قال مثل كلمته الأولى والأخرى، صدقه مرة وكذبه مرة، وإغا يصدقه إذا ذكر كل شيء يفني، وإذا قال: كل نعيم ذاهب، كذبه عند ذلك، إن نعيم أهل الجنة لا يزول، نزع عند ذلك رجل من قريش، فلطم عين عثمان بن مظعون، فاحضرت مكانها، فقال الوليد بن المغيرة وأصحابه: قد كنت في ذمة مانعة ممنوعة، فخرجت منها إلى هذا، فكنت عما لقيت غنيًا، ثم ضحكوا، فقال عثمان: بل كنت إلى هذا الذي لقيت منكم فقيرًا، وعيني التي لم تلطم إلى مثل هذا الذي لقيت صاحبتها فقيرة لى فيمن هو أحب إلى منكم أسوة، فقال له الوليد: إن شئت أجرتك الثانية، قال: لا أرب لى في جوارك (١).

رواه الطبراني هكذا مرسلاً، وفيه ابن لهيعة أيضًا.

### ه - باب خروج النبي ﷺ إلى الطائف، وعرضه نفسه على القبائل

الطائف ماشيًا على قدميه يدعوهم إلى الإسلام، فلم يجيبوه، فانصرف، فأتى ظل شجرة، الطائف ماشيًا على قدميه يدعوهم إلى الإسلام، فلم يجيبوه، فانصرف، فأتى ظل شجرة، فصلى ركعتين، ثم قال: «اللهمَّ إِنِّى أَشْكُو إِلَيْكَ ضَعْفَ قُوَّتِي، وَهَوَانِي على النَّاسِ، أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، إلى مَنْ تَكِلنِي، إلى عَدُوِّ يَتَحَهَّمُنِي، أَمْ إلى قَريب مَلَّكُتُهُ أَمْرى، إنْ لَمْ تَكُنْ غَضْبَانَ عَلَى قَلا أُبالِي، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لَى، أَعُوذُ بوَحُهكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، أَنْ يَنْزِلَ بي عَضَبُكَ، أَوْ يَحُلَّ بِي سَخَطُكَ، لَكَ العُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلاَ حَوْلُ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بالله "(٢).

رواه الطبراني، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٣١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٦، ٢٧).

خرجنا إلى رسول الله ﷺ، فقال: «مَا فَعَلَتْ أُمُّكُمَا؟»، قلنا: هلكت على الحال التي تركتها، قال: «لَقَدْ أَسْلَمَتْ أُمُّكُمَا إِذًا» (١).

رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.

الناس بالموقف، فيقول: «هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ، فَإِنَّ قُرْيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ»، فأتاه رجل من همدان، فقال: «مِمَّنْ أَنْتَ؟»، فقال الرجل: من همدان، فقال: «هِمَ عُنْ أَنْتَ؟»، فقال الرجل: من همدان، فقال: «هَلْ عِنْدَ قَوْمِكَ مِنْ مَنَعَةٍ؟»، قال: نعم، ثم إن الرجل حشى أن يخفره قومه، فأتى رسول الله عَنْ فقال: آتيهم أخبرهم، ثم آتيك من قابل، قال: نعم، فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب (٢).

رواه أحمد، ورجاله ثقات.

القبائل، ووراءه رجل أحمر وضىء ذو جمة، يقف رسول الله على القبيلة يقول: «يَا القبائل، ووراءه رجل أحمر وضىء ذو جمة، يقف رسول الله على القبيلة يقول: «يَا بَنِى فُلاَن، إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، آمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَهْءًا، وأَنْ تُصَدِّقُونِي، وَتَمْنَعُونِي حَتَّى أُنْفِذَ عَنِ اللَّهِ مَا بَعَثَنِي بِهِ»، فإذا فرغ من مقالته، قال الآحر من حلفه: يا بنى فلان، إن هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الحي من بنى مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه، فقلت لأبى: من هذا؟ فقال: هذا عمه أبو لهب (٣).

رواه عبد الله بن أحمد، والطبراني، وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله، وهو ضعيف، ووثقه ابن معين في رواية، وقد تقدمت له طرق فيما أوذى به سيدنا رسول الله عين، وبعضها صحيح.

• ٩٨٥٥ – وعن محمود بن لبيد أخى بنى عبد الأشهل، قال: لما قدم أبو الحيسر أنس ابن نافع مكة، ومعه فتية من بنى عبد الأشهل، فيهم إياس بن معاذ، يلتمسون الحلف من

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٦٤٣١).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٤٩٢/٣)، والطبراني في الكبير (٥٨/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٦٤)، وابن كثير في البداية والنهاية (١٣٨/٣)، والطبرى في تاريخه (٣٤٨/٢).

قريش على قومهم من الخزرج، سمع بهم رسول الله فأتاهم فجلس إليهم، فقال لهم: «هَلْ لَكُمْ إِلَى خَيْر مِمَّا جِنْتُمْ إِلَيْهِ؟»، قالوا: وما ذاك؟ قال: «أَنَا رَسُولُ اللّهِ، بَعَثَنِى إِلَى الْعِبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأُنْزِلَ عَلَى كِتَابًا»، ثم ذكر الإسلام، وتلا عليهم القرآن، فقال إياس بن معاذ، وكان غلامًا حدثًا: أى قومى، هذا والله حير مما حتتم إليه، قال: فأخذ أبو الحيسر أنس بن نافع حفنة من البطحاء، فضرب بها وجه إياس بن معاذ، وقال: دعنا عنك، فلعمرى لقد حتنا لغير هذا، قال: فصمت إياس، وقام رسول الله على عنهم، وانصرفوا إلى المدينة، فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك، قال محمود بن لبيد: فأخبرنى من حضره من قومى، أنه لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أن قد مات مسلمًا، لقد كان استشعر الإسلام فى ذلك المجلس حين سمع من رسول الله على ما سمع من رسول الله على ما سمع من رسول الله الله على ما سمع من رسول الله

رواه أحمد، والطبراني، ورجاله ثقات.

# ٦ - باب البَيْعَة على الإسلام التي تسمى بَيْعة النّساء

من مات عليه النساء، من مات منا ولم يأت شيئًا منهن، ضمن له الجنة، ومن مات منا وقد أتى شيئًا منهن وقد أقيم عليه الحد، فهو كفارة، ومن مات منا وقد أتى شيئًا منهن، فستر عليه، فعلى الله حسابه (٢).

رواه الطبراني، وفيه سيف بن هارون، وثقه أبو نعيم، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

الناس، فحاءه الرحال والنساء، والصغير والكبير، فبايعوه على الإسلام والشهادة، وأخبرني محمد بن الأسود، قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد بن الأسود، قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد بن الأسود، قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧/٥٤)، والطبراني في الكبير (١/١٥)، وأورده المصنف فــي زوائد المسند برقم (٢٦٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٥/٣)، والطبراني في الكبير (٥/٨)، والأوسط برقم (٢٤١٦).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وأحمد باختصار، ورجاله ثقات.

٩٨٥٨ - وعن عبد الله بن عمرو، قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله على الله على الإسلام، فقال: «أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلا تَسْرِقِي، وَلا تَزْنِي، وَلا تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلا تَأْتِي بِبُهْتَانِ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِحْلَيْكِ، وَلا تَنُوحِي، وَلا تَبُوحِي، وَلا تَبُرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى (١).

رواه أحمد، ورجاله ثقات.

۹۸۰۹ – وعن قطبة بن قتادة، قال: بايعت النبى على ابنتى الحويصلة (۲). رواه عبد الله بن أحمد، وفيه راو لم يسم.

• ٩٨٦٠ - وعن كدن بن عبد، قال: أتيت النبى الله من اليمن، فبايعته وأسلمت على يده (٣).

رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم.

9 ٩٩٦١ - وعن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع رسول الله على فأخذ عليها: ﴿أَن لا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ اللّهِ المتحنة: ١٢] الآية، قالت: فوضعت يدها على رأسها حياءً، فأعجب رسول الله على ما رأى منها، فقالت عائشة: أقرى أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا، قالت: فنعم إذًا، فبايعها بالآية (٤).

رواه أهمد، إلا أنه قال: عن معمر، عن الزهرى أو غيره، عن عروة، والبزار لم يشك، ورحاله رجال الصحيح.

٣٩٨٦٢ – وعن عائشة، قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة إلى رسول الله ﷺ لتبايعه، فنظر إلى يديها، فقال: «اذْهَبِي فَغَيِّرِي يَدَيْكِ»، قال: فذهبت فغيرتهما بحناء، ثم حاءت إلى رسول الله ﷺ، فقال: «أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لا تُشْرِكِي بالله شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقِي، وَلاَ تَسْرِقِي، وَلاَ تَسْرِقِي، قالت: أو تزنى الحرة؟ قال: «لاَ تَقْتُلْنَ أَوْلاَدَكُنَّ حَشْيَةً إِمْلاقٍ»، قالت: وهل

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٩٦/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٥٧).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الكبير (١٩٧/١٩).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٦٢)، وفي كشف الأستار برقم (٧٠).

تركت لنا أولادًا نقتلهم؟ قال: فبايعته، ثم قالت له، وعليها سواران من ذهب: ما تقول في هذين السوارين؟ قال: «حَمْرَتَيْنِ مِنْ حَمْرِ حَهَنَّم» (١).

رواه أبو يعلى، وفيه من لم أعرفهن.

صلت معه القبلتين، وكانت إحدى نساء بنى عدى بن النجار، قالت: جئت رسول الله على ملت معه القبلتين، وكانت إحدى نساء بنى عدى بن النجار، قالت: جئت رسول الله على فبايعته فى نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزنى، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه فى معروف، قال: «وَلا تَعْشُشُنْ أَزْوَاجَكُنَ»، قالت: فبايعناه، ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن: ارجعى فسلى رسول الله على ما غش أزواجنا؟ قالت: فسألته، قال: «تَأْخُذُ مَالَهُ فَتُحَابى بهِ غَيْرَهُ» (٢).

رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، ورجاله ثقات.

فى بيت، ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب، فقام على الباب، فسلم عليهن، فرددن فى بيت، ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب، فقام على الباب، فسلم عليهن، فرددن السلام، فقال: أنا رسول الله و إليكن، فقلن: مرحبًا برسول الله و وبرسول رسول الله و الله و الله الله و الل

قلت: رواه أبو داود باختصار كثير. رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٤٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/ ٣٧٩)، والطبراني في الكبير (٢٩٦/٢٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٨، ٤٠٨/٦) والطبراني في الكبير (٥/٥٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٦٣).

والنبى عَلَيْ يبايع النسوة، ويقول: «أُبايعُكُنَّ عَلَى أَنْ لا تُشْرِكْنَ باللَّهِ شَيْئًا، وَلا تَسْرِقْنَ، والنبى عَلَيْ يبايع النسوة، ويقول: «أُبايعُكُنَّ عَلَى أَنْ لا تُشْرِكْنَ باللَّهِ شَيْئًا، وَلا تَسْرِقْنَ، وَلاَ تَوْنِينَ، وَلاَ تَقْتُرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَأَرْجُلِكُنَّ، وَلاَ تَعْمِينَ فِي مَعْرُوفٍ؟»، قلن: نعم، فقال النبي عَلَيْ: «قُلْنَ نَعَمْ فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ»، فكن يقلن وأقول معهن، وأمى تقول: أى بنية نعم، فكنت أقول كما يقلن (١).

رواه أهمد، والطبراني بنحوه، إلا أنه قال: «أُبَايِعُكُنَّ عَلَى أَنْ لا تُشْرِكْنَ»، وقال: «قُلْنَ نَعَمْ فِيمَا اسْتَطَعْنَهُ»، قلن: نعم فيما استطعنا، وفيه عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم، وهو ضعيف.

وعن أم العلاء، وهي امرأة من نسائهم، قال يعقوب: أحبرته: بايعت رسول الله علام).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

٧٦٦٧ - وعن عزة بنت حابل، أنها أتت النبي الله على أن لا تزنين، ولا تسرقين، ولا تكدين فتبدين أو تخفين، قلت: أما الوأد المبدى، فقد عرفته، وأما الوأد الخفى، فلم أسأل رسول الله الله الله ولم يخبرنى، وقد وقع فى نفسى أنه إفساد الولد، فوالله لا أفسد لى ولدًا أبدًا (٣).

رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه، عن عطاء بن مسعود الكعبي، عن أبيه، عنها، ولم أعرف مسعود، وبقية رجاله ثقات.

۹۸٦۸ – وعن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها وبأختها هند يبايعان رسول الله على فلما اشترط عليهن، قالت هند: أو تعلم في نساء قومك من هذه الهنة شيء؟ فقال أبو حذيفة: بايعته، فهكذا يشترط (٤).

رواه الطبراني، وفيه يعقوب بن محمد الزهرى، وهو متروك، ووثقه حجاج بن الشاعر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲۱/۲۶، ۲۲۲، ۳٤۳، ۳٤٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٥٩)، والسيوطي في الدر المنثور (٢١٠/٦) والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤٦/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٤١/٢٤)، والأوسط برقم (٦٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/٢٤).

الله على السوة اللاتى أخذ عليهن رسول الله على أسماء بنت يزيد، قالت: أنا من النسوة اللاتى أخذ عليهن رسول الله على مسألته، فقلت: يا رسول الله، ابسط يدك حتى أصافحك، فقال: «إِنِّى لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، وَلَكِنْ آخُذُ عَلَيْهِنَّ مَا أَخَذَ الله عَلَيْهِنَ الله عَلَيْهِنَ الله الله عَلَيْهِنَ الله عَلَيْهِنَ الله الله عَلَيْهِنَ الله الله عَلَيْهِنَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِنَ الله عَلَيْهِنَا الله عَلَيْهِنَ الله عَلَيْهِنَّ الله عَلَيْهِنَ الله عَلَيْهِنَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

رواه الطبراني، وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان، وهو متروك.

• ٩٨٧ - وعن عقيلة بنت عتيك بن الحارث، قالت: حثت أنا وأمى قريرة بنت الحارث العتوارية في نساء من المهاجرات، فبايعنا رسول الله وهو ضارب عليه قبة بالأبطح، فأخذ علينا ﴿أَن لا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْنًا ﴾ [المتحنة: ١٢] الآية كلها، فلما أقررنا وبسطنا أيدينا لنبايعه، قال: ﴿إِنَّى لا أَمَسُ أَيْدِي النّساء»، فاستغفر لنا، وكانت تلك بيعتنا (٢).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.

۹۸۷۱ – وعن معقل بن يسار، أن النبى الله كان يصافح النساء من تحت وب (۲).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عتاب بن حرب، وهو ضعيف.

٩٨٧٢ - وعن عروة بن مسعود الثقفي، قال: كان رسول الله عنده الماء، فإذا بايع النساء غمسن أيديهن في الماء (٤).

رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري، وهو ضعيف.

وعن ابن عباس، عن النبي على قال لما بايع النساء: «لاَ يَتَبَرَّحْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى»، قالت امرأة: يا رسول الله، أراك تشترط علينا أن لا نتبرج، وإن فلانة قد أسعدتني، وقد مات أخوها، فقال رسول الله على: «اذْهَبِي فَأَسْعِدِيها، ثُمَّ تَعَالى فَنَابِعني» (٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٦٣/٢٤) ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٣٢/٢٤)، والأوسط برقم (٦٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠١/٢٠)، والأوسط برقم (٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٤) أحرحه الطبراني في الكبير (١٤٩/١٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٦٨٨).

رواه الطبراني، وفيه المسيب بن شريك، وهو متروك.

النساء؟ قال: كان إذا أتته المرأة لتسلم، أحلفها بالله ما خرجت لبغض زوجها، وبالله ما خرجت لبغض زوجها، وبالله ما خرجت لاكتساب دنيا، وبالله ما خرجت من أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت إلا حبًا لله ولرسوله.

رواه الطبراني، وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري، وضعفه غيرهما.

## ٧ - باب بيعة من لم يَحْتَلِم

الله بن عباس، وعبد الله بن جعفر، وهم صغار، ولم يبقلوا، ولم يبلغوا، ولم يبايع عباس، وعبد الله بن جعفر، وهم صغار، ولم يبقلوا، ولم يبلغوا، ولم يبايع صغيرًا إلا منا.

رواه الطبراني، وهو مرسل، ورحاله ثقات، وفي ترجمة عبد الله بن الزبير وغيره نحو هذا.

## ٨ - باب ابتداء أمر الأنصار والبيعة على الحرب

النجار، منهم: معاذ بن عفراء، وأسعد بن زرارة، ومن بنى زريق: رافع بن ماذن بن النجار، منهم: معاذ بن عفراء، وأسعد بن زرارة، ومن بنى زريق: رافع بن مالك، وذكوان بن عبد القيس، ومن بنى عبد الأشهل: أبو الهيثم بن التيهان، ومن بنى عمرو ابن عوف: عويم بن ساعدة، وأتاهم رسول الله ، وأخبرهم خبره الذى اصطفاه الله به من نبوته وكرامته، وقرأ عليهم القرآن، فلما سمعوا قوله، أنصتوا واطمأنت أنفسهم إلى دعوته، وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من ذكرهم إياه بصفته، وما يدعوهم إليه، فصدقوه وآمنوا به، وكانوا من أسباب الخير، ثم قالوا له: قد علمت الذى يدعوهم إليه، فصدقوه وآمنوا به، وكانوا من أسباب الخير، ثم قالوا له: قد علمت الذى يعتهدون، وإنا نشير عليك بما ترى، فامكث على اسم الله حتى نرجع إلى قومنا فنخبرهم بشأنك، وندعوهم إلى الله ورسوله، فلعل الله يصلح بيننا ويجمع أمرنا، فإنا اليوم متباعدون متباعضون، فإن تقدم علينا اليوم ولم نصطلح، لم يكن لنا جماعة عليك، اليوم متباعدون متباعضون، فإن تقدم علينا اليوم ولم نصطلح، لم يكن لنا جماعة عليك، وغن نواعدك الموسم من العام القابل، فرضى رسول الله الله الذى قالوا، فرجعوا إلى قومهم يدعوهم سرًا، وأخبروهم برسول الله الله بعثه الله به، ودعا عليه قومهم يدعوهم سرًا، وأحبروهم برسول الله الله بعثه الله به، ودعا عليه قومهم يدعوهم سرًا، وأحبروهم برسول الله الله بعثه الله به، ودعا عليه ودعا عليه

بالقرآن، حتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس لا محالة، ثم بعثوا إلى رسول الله على: أن ابعث إلينا رجلاً من قبلك يدعو الناس بكتاب الله، فإنه أدنى أن يتبع، فبعث إليهم رسول الله على مصعب بن عمير أخا بنى عبد الدار، فنزل فى بنى غنم على أسعد ابن زرارة، فجعل يدعو الناس سرًا، ويفشو الإسلام ويكثر أهله، وهم فى ذلك مستخفون بدعائهم، ثم إن أسعد بن زرارة أقبل هو ومصعب بن عمير حتى أتيا بئر مرى، أو قريبًا منها، فحلسوا هنالك وبعثوا إلى رهط من أهل الأرض فأتوهم مستخفين، فبينما مصعب بن عمير يحدثهم ويقص عليهم القرآن، أخبر بهم سعد بن معاذ، فأتاهم فى لأمته ومعه الرمح، حتى وقف عليه، فقال: علام يأتينا فى دورنا بهذا الوحيد الفريد الطريح الغريب يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه، لا أراكما بعد هذا بشيء من جوارنا، فرجعوا.

ثم إنهم عادوا الثانية ببتر مرى أو قريبًا منها، فأخبر بهم سعد بن معاذ الثانية، فواعدهم بوعيد دون الوعيد الأول، فلما رأى أسعد منه لينًا، قال: يا ابن حالة، اسمع من قوله، فإن سمعت منه منكرًا، فاردده يا هذا منه، وإن سمعت خيرًا فأجب الله، فقال: ماذا يقول؟ فقرأ عليهم مصعب بن عمير: ﴿ حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعُلْنَاهُ وَلَا عَرَبِيًّا لَعُلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَالزخرف: ١ - ٣]، فقال سعد: وما أسمع إلا ما أعرف، فرجع وقد هذاه الله تعالى، ولم يظهر أمر الإسلام حتى رجع، فرجع إلى قومه، فلحا بني عبد الأشهل إلى الإسلام وأظهر إسلامه، وقال: من شك فيه من صغير أو كبير، أو ذكر أو أنثى، فليأتنا بأهدى منه ناخذ به، فوالله لقد جاء أمر لتحزن فيه الرقاب، فأسلمت بنو عبد الأشهل عند إسلام سعد ودعائه، إلا من لا يذكر، فكانت أول دور من دور الأنصار أسلمت بأسرها. ثم إن بنى النجار أخرجوا مصعب بن عمير، واشتلوا على أسعد بن زرارة، فانتقل مصعب بن عمير إلى سعد بن معاذ، فلم يزل يدعو ويهدى الشرافهم، وأسلم عمرو بن الجموح، وكسرت أصنامهم، فكان المسلمون أعز أهلها، وصلح أمرهم، ورجع مصعب بن عمير إلى رسول الله على يديه، ورجع مصعب بن عمير إلى رسول الله على يديه المقرىء.

رواه الطبراني مرسلاً، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات.

۹۸۷۷ – وعن ابن إسحاق، قال: لما أراد الله عز وحل إظهار دينه، وإعزاز نبيه على وإنجاز وعده، خرج رسول الله الله على في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، وهم فيما يزعمون ستة، فيهم حابر بن عبد الله بن رئاب(١).

رواه الطبراني، ورحاله ثقات.

رواه الطبراني، وفيه يعقوب بن محمد الزهرى، وثقه حجاج بن الشاعر، وضعفه الجمهور.

٩٨٧٩ – وعن عمر بن الخطاب، قال: قام رسول الله الله الله الله الله على قبائل العرب قبيلة قبيلة في الموسم، ما يجد أحدًا يجيبه، حتى جاء الله بهذا الحى من الأنصار لما أسعدهم الله، وساق لهم من الكرامة، فآووا ونصروا، فجزاهم الله عن نبيهم حيرًا، والله ما وفينا لهم كما عاهدناهم عليه، إنا كنا قلنا لهم: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، ولتن بقيت إلى رأس الحول لا يبقى لى غلام إلا أنصارى(٢).

رواه البزار، وحسن إسناده، وفيه عبد الله بن شبيب، وهو ضعيف.

• ۹۸۸ - وعن عائشة، قالت: كان رسول الله الله يلا يعرض نفسه في كل سنة على قبائل من العرب أن يؤوه إلى قومهم، حتى يبلغ كلام الله ورسالاته ولهم الجنة، فليست قبيلة من العرب تستحيب له، حتى أراد الله إظهار دينه ونصر نبيه وإنحاز ما وعده، ساقه الله إلى هذا الحي من الأنصار، فاستحابوا له، وجعل الله لنبيه الله على دار هجرة (٣).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن عمر العمرى، وثقه أحمد وجماعة، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات.

ا ۹۸۸۱ – وعن كعب بن مالك، وكان ممن شهد العقبة، وبايع رسول الله على عالى: حرجنا في حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا، فُقّهنا، معنا البراء بن معرور،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٧٦٦).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٦٤٥٢).

كبيرنا وسيدنا، فلما توجهنا لسفرنا وحرجنا من المدينة، قال البراء لنا: يا هؤلاء، إنى قد رأيت والله رأيًا، وإنى والله ما أدرى توافقونى عليه أم لا؟ قلنا له: وما ذاك؟ قال: إنى قد رأيت أن لا أدع هذه البنية منى بظهر، يعنى الكعبة، وأن أصلى إليها، قال: فقلنا: والله ما بلغنا أن نبينا على يصلى إلا إلى الشام، وما نريد أن نخالفه، قال: فقلنا: لكنا لا نفعل. قال: وكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة، حتى قدمنا مكة، قال أخى: وقد كنا قد عتبنا عليه ما صنع، وأبى إلا الإقامة عليه، فلما قدم مكة، قال: يا ابن أخى، انطلق إلى رسول الله على حتى أسأله عما صنعت في سفرى هذا، فإنه والله قد وقع في نفسى منه شيء لما رأيت من خلافكم إياى فيه.

قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله ، وكنا لا نعرفه، لم نره من قبل ذلك، فلقينا رجل من أهل مكة، فسألناه عن رسول الله ، فقال: هل تعرفانه؟ قلنا: لا، قال: فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا: نعم، قال: وقد كنا نعرف العباس، كان لا يقدم علينا تاجرًا، قال: فادخلا المسجد، فهو الرجل الجالس مع العباس، قال: فدخلنا المسجد، فإذا العباس جالس ورسول الله مع معه جالس، فسلمنا، ثم جلسنا الميه، فقال النبي للعباس: «هَلْ تَعْرِفْ هَذَينِ الرَّجُلَيْنِ يَا أَبَا الفَضْلِ؟»، قال: نعم، هذا البراء بن معرور، سيد قومه، وهذا كعب بن مالك، قال: فوالله ما أنسى قول رسول الله الله الشاعر؟»، قال: نعم، قال: فقال البراء بن معرور: يا نبى الله، إنى خرجت في سفرى هذا وقد هدانى الله للإسلام، فرأيت أن لا أجعل هذه البنية منى بظهر، فصليت اليها، وقد خالفنى أصحابى في ذلك، حتى وقع في نفسى من ذلك شيء، فما تسرى يا رسول الله؟ قال: «لَقَدْ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا»، قال: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله؟ قال: فضلى معنا إلى الشام، قال: وأهله يصلون إلى الكعبة حتى مات، وليس رسول الله على، فصلى معنا إلى الشام، قال: وأهله يصلون إلى الكعبة حتى مات، وليس كذلك كما قالوا، نحن أعلم بهم منهم.

قال: وخرجنا إلى الحج، فواعدنا رسول الله العقبة في أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج، وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله الله ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، سيد من سادتنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه، فقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من سادتنا، وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبًا للنار غدًا، ثم دعوته إلى الإسلام، وأخبرته بميعاد

رسول الله بين، فأسلم وشهد معنا العقبة، وكان نقيبًا، قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل، خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله بنت للمستخفين تسلل القطا، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة، ونحن سبعون رحلاً معهم امرأتان من نسائهم: نسيبة بنت كعب أم عمارة، إحدى نساء بنى مازن بن النجار، وأسماء ابنة عمرو بن عدى بن ثابت، إحدى نساء بنى سلمة، وهي أم منيع.

فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله وين حتى جاءنا ومعه يومتذ عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومتذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويوثق له، فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول من تكلم، فقال: يا معشر الخزرج، وكانت العرب مما يسمون هذا الحى من الأنصار الخزرج، أوسها وخزرجها، إن محمدًا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، وهو في عز من قومه ومنعة في بلده. قال: فقلنا: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لربك ولنفسك ما أحبب، فتكلم رسول الله عن وجل، ورغب في الإسلام، قال: أبايعتكم على أنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ؟، قال: فأخذ البراء بن معرور بيده، ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحروب، وأهل الحلقة، ورثناها كابرًا عن كابر.

قال: فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله على، أبو الهيثم بن التيهان حليف بنى عبد الأشهل، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرحال حبالاً، وإنا قاطعوها، وهى العهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك وأظهرك الله عز وجل أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله على، فقال: «بَلْ الدَّمُّ الدَّمُّ الدَّمُّ الهَدْمُ الهَدْمُ الْهَدُمُ الْهَدُمُ الْهَدُمُ مِنْ وأَنَا مِنْكُمْ، أَحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ، وأُسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ، وقال رسول الله على: «أَحْرِجُوا إلى مِنْكُمْ، أَحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ، وأُسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ، فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيبًا، منهم من الخزرج، وثلاثة من الأوس.

وأما معبد بن كعب، فحدثنى فى حديثه عن أخيه، عن أبيه كعب بسن مالك، قال: كان أول من ضرب على يد رسول الله البراء بن معرور، ثم تبايع القوم، فلما بايعنا رسول الله على صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته: يا أهل الجباجب، والجباجب المنازل، هل لكم فى مذمم والصباة معه قد أجمعوا على حربكم؟ قال على،

يعنى ابن إسحاق: ما يقول عدو الله محمد؟ قال: فقال رسول الله على: «هَذَا أَزَبّ العَقَبَةِ، هَذَا ابنُ أَزَيْب، اسْمَعْ أَىْ عَدُو الله، أَمَا والله لأَفْرَغَنَّ لَكَ»، ثم قال رسول الله على: «ارْفَعُوا إِلى رِحَالِكُمْ»، قال: فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق، لمن شعت لنميلن على أهل منى غدًا بأسيافنا، قال: فقال رسول الله على: «لَمْ أُوْمَرْ بذَلِكَ».

قال: فرجعنا فنمنا حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أيدينا وتبايعونه على حربنا، والله إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا أن ينشب الحرب بيننا وبينهم منكم، قال: فانبعث من هنالك من مشركى قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا من شيء وما علمناه، وقد صدقوا لم يعلموا ما كان منا. قال: فبعضنا ينظر إلى بعض. قال: وقام القوم، وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة، وعليه نعلان حديدان، قال: فقلت كلمة، كأنى أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا، ما تستطيع يا أبا جابر، وأنت سيد من ساداتنا، أن تتخذ نعلين مثل نعلى هذا الفتى من قريش؟ قال: فسمعها الحارث فخلعهما، ثم رمى بهما إلى، قال: والله لا أردهما، قال: يقول أبو جابر: أحفظت والله الفتى، اردد عليه نعليه، قال: فقلت: والله لا أردهما، قال: والله صالح، لتن صدق الفأل لأسلبنه. فهذا حديث ابن مالك عن العقبة وما حضر منها (1).

رواه أحمد، والطبراني بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع. وقال الطبراني في حديثه: فخرجنا نسأل عن رسول الله وقال المطبراني في حديثه: فخرجنا نسأل عن رسول الله وقال أيضا رجل بالأبطح، فقلنا له: تدلنا على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؟ قال: فهل تعرفانه إذا رأيتماه؟. وقال أيضًا: وتكلم رسول الله ويله والسلام، وقال أيضًا: فقال رسول الله والله والتصديق به. وقال أيضًا: فقال رسول الله والله والتصديق به فكان نقيب بنى النجار أسعد بن زرارة، وكان نقيب بنى ساعدة: سعد البراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وكان نقيب بنى ساعدة: سعد ابن عبادة، والمنذر بن عمرو، وكان نقيب بنى زريق: رافع بن مالك بن العجلان، وكان نقيب بنى الحارث بن الخزرج: عبد الله بن رواحة، وسعد بن الربيع، وكان نقيب بنى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٢٦، ٤٦١)، والطبراني في الكبير (٩ ١/٨٨)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٦٥).

عوف بن الخزرج: عبادة بن الصامت، ونقيب بنى عبد الأشهل: أسيد بن حضير، وأبو الهيثم بن التيهان، وكان نقيب بنى عمرو بن عوف: سعد بن خيثمة.

منازلهم بعكاظ وبحنة، وفي الموسم بمني يقول: «مَنْ يُوْوِيني؟ مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى أُبلَغَ مَا مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى أُبلَغَ وَسَالَةَ رَبِّي وَلَهُ الجُنَّةُ؟، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن، أو من مضر كذا قال، قال: فيأتيه قومه، فيقولون: احذر غلام قريش، لا يفتنك وهو يمشى بين رحالهم، وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله إليه من يثرب، فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به، ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم ائتمروا جميعًا، فقلنا: حتى متى نترك رسول الله ويعلم دو عبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه سبعون رجلا منا، حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدنا شعب العقبة، فاجتمعوا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: «تُبَايِعُونِي عَلى السَّمْع ورجلين حتى توافينا، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: «تُبَايِعُونِي عَلى السَّمْع ورجلين حتى توافينا، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: «تُبَايِعُونِي عَلى السَّمْع ورجلين حتى توافينا، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: «تُبَايِعُونِي عَلى السَّمْع وَاللَّامُونُ وَلَوْلُوا لله لاَ تَخَافُوا فِي الله لَوْمَة لاَئِم، وَعَلَى الأَمْرُ بالمُعْرُونِي، وَالنَّهُ عَنْ الله لَوْمَة لاَئِم، وَعَلَى الأَمْرُ والْكَمَلُ والله لاَ تَخَافُوا فِي الله لَوْمَة لاَئِم، وَعَلَى الأَمْرُ والْكُمُ واَذْوَا عَنْ الله وَمَة وَاكُمْ واَلْنَاءَكُمْ وَاكُمُ الجُنَّةُ».

قال: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة، وهو أصغرهم، فقال: رويدًا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، أما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وأما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خبيئة، فتبينوا ذلك، فهو أعذر لكم عند الله، قالوا: أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدًا، ولا نسلبها أبدًا، قال: فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط، ويعطينا على ذلك الجنة (١).

قلت: روى أصحاب السنن منه طرفًا.

رواه أحمد، والبزار، وقال في حديثه: فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، ورجال أحمد رجال الصحيح.

٩٨٨٣ – وفي رواية عند أحمد: وقال: تخافون من أنفسكم حيفة.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٥٦).

٩٨٨٤ - وفي رواية عنده أيضًا: حتى إن الرجل ليرحل من مضر من اليمن.

التيهان، وقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الناس حبالاً، والحبال الحلف والمواثيق، فلعلنا وتقطعها ثم نرجع إلى قومك، وقد قطعنا الحبال وحاربنا الناس؟ فضحك رسول الله القطعها ثم نرجع إلى قومك، وقد قطعنا الحبال وحاربنا الناس؟ فضحك رسول الله من قوله، وقال: «الدَّمُ الدَّمُ، الهَدْمُ الهَدُمُ»، فلما رضى أبو الهيشم بما رجع إليه رسول الله من قوله، أقبل على قومه، فقال: يا قوم، هذا رسول الله من أشهد أنه لصادق، وأنه اليوم في حرم الله وأمنه، وبين ظهرى قومه وعشيرته، فاعلموا أنكم إن تخرجوه برتكم العرب عن قوس واحدة، فإن كانت طابت أنفسكم بالقتال في سبيل الله وذهاب الأموال والأولاد، فادعوه إلى أرضكم، فإنه رسول الله على حقًا، وإن خفتم خذلانًا فمن الأموال والأولاد، فادعوه إلى أرضكم، فإنه رسول الله على قلبان وقد أعطيناك من أنفسنا الذي سألتنا يا رسول الله، فخل بيننا يا أبا الهيثم، وبين رسول الله على فلنبايعه، فقال أبو الهيثم: أنا أول من بايع، ثم كلهم، وصرخ الشيطان من رأس الجبل: يا معشر ترسول الله عن «أ يُرسُ يَسْ مَعُهُ أَحَدٌ مِمَّن رسول الله على واعهم، فقال رسول الله عن الله عنه أبنا أبيا أبيا أبيا أبيا أبيا أبيش، نيس يَسْ مَعُهُ أَحَدٌ مِمَّن رسول الله عنه فسال رسول الله عنه فقال رسول الله عنه فقال رسول الله عنه فصرخ بالشيطان: «يَا ابْنَ أَزَبَّ، هَذَا عَمَلُكَ، فَسَأَفُرُغُ مَاكُونَ»، وقام رسول الله عنه فصرخ بالشيطان: «يَا ابْنَ أَزَبَّ، هَذَا عَمَلُكَ، فَسَأَفُرُغُ

رواه الطبراني هكذا مرسلاً، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف.

وعدنا رسول الله في أصل العقبة يوم الأضحى ونحن سبعون رجلاً، قال عقبة: إنى أصغرهم سنًا، فأتانا رسول الله في فقال: الأضحى ونحن سبعون رجلاً، قال عقبة: إنى أصغرهم سنًا، فأتانا رسول الله في فقال: «أَوْجِزُوا فِي الخُطْبَةِ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُفَّارَ قُرِيْشٍ»، فقلنا: يا رسول الله، سلنا لربك، وسلنا لنفسك، وسلنا لأصحابك، وأخبرنا ما لنا من الثواب على الله تبارك وتعالى وعليك؟ قال: «أمَّا الَّذِي أَسْأَلُ لِرَبِّي، أَنْ تُوْمِنُوا بِهِ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وأمَّا الَّذِي أَسْأَلُ لِيَفْسِي، أَسْأَلُكُمْ أَنْ تُطِيعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، وأَسْأَلُكُمْ لى وَلأصْحَابِي أَنْ تُواسُونَا فِي ذَاتِ أَيْدِيكُمْ، وَأَنْ تَمْنَعُونَا مِمَّا مَنَعْتُمْ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَلَكُمْ عَلى الله الله الله في ذَاتِ أَيْدِيكُمْ، وَأَنْ تَمْنَعُونَا مِمَّا مَنَعْتُمْ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَلَكُمْ عَلى الله الله الله فمددنا أيدينا فبايعناه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/٠٥٠).

رواه الطبراني، وفيه مجالد بن سعيد، وحديثه حسن، وفيه ضعف. ورواه أحمد بنحو حديث مرسل يأتي، وفيه مجالد أيضًا، ولم يسق لفظه، وذكره بعد هذا وهو:

٩٨٨٧ - وعن الشعبى قال: انطلق النبى ﷺ مع عمه العباس إلى السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة، قال: «لِيَتَكَلَّمُ مُتَكُلِّمُكُمْ وَلاَ يُطِلْ، فَإِنَّ عَلَيْكُمْ مِنَ المُسْرِكِينَ عَيْنًا، وَإِنْ يَعْلَمُوا بِكُمْ يَفْضَحُوكُمْ»، قال قائلهم، وهو أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما شئت، ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شئت، ثم أحبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إذا فعلنا ذلك؟ قال: «أَسْأَلُ لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَسْأَلُكُمْ لِنَفْسِي وَلأصْحَابِي أَنْ تُؤْوُونَا وَتَنْصُرُونَا وَتَمْنَعُونَا مِمَّا مَنَعْتُمْ مِنْهُ أَنْفُسِكُمْ»، قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «لَكُمُ الجَنَّةُ»، قالوا: فلك ذلك ذلك (١).

رواه أحمد هكذا مرسلاً، ورجاله رجال الصحيح، وقد ذكر الإمام أحمد بعده سندًا إلى الشعبى، عن أبى مسعود عقبة بن عمرو، وقال: بنحو هذا، قال: وكان ابن مسعود أصغرهم سنًا، وفيه مجالد، وفيه ضعف، وحديثه حسن إن شاء الله.

٩٨٨٨ – وعن الشعبي، قال: ما سمع الشيب ولا الشبان خطبة مثلها.

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف.

• ٩٨٩ – وعن جابر بن عبد الله، قال: لما لقى النبي النقباء من الأنصار، قال لهم: «تُؤْوُنِي وَتَمْنَعُونِي؟»، قالوا: فما لنا؟ قال: «لَكُمُ الجَنَّةُ» (٣).

رواه أبو يعلى، والبزار بنحوه، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.

٩٨٩١ – وعن أنس، أن ثابت بن قيس، خطب مقدم النبي ﷺ فقــال: إنــا نمنعـك

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤١/٣) ٣٤٧)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٧٢).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٥٥٥).

٢٤ ----- كتاب المغازى والسير

مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا، فما لنا يا رسول الله؟ قال: «لَكُمُ الجَنَّةُ»، قالوا: رضينا (١٠). رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

راكبًا الذين وفدوا على رسول الله على من قبل الأنصار ليلة العقبة، فخرج علينا رسول الله على من قبل الأنصار ليلة العقبة، فخرج علينا رسول الله على ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، فقال: «يَا عَمَّ، خُذْ عَلَى أَخُوالِكَ»، فقال له السبعون: يا محمد، سل لربك ولنفسك ما شئت، فقال: «أَمَّا الَّذَى أَسْأَلُكُمْ لِرَبِّي، فَقَال فَ وَتَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْتًا، وَأَمَّا الَّذَى أَسْأَلُكُمْ لِنَفْسِى، فَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسِى، فَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسِى، قَالُوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «الجَنَّةُ» (٢).

رواه الطبراني في الثلاثة، ورجاله ثقات.

**۹۸۹۳** – وعن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله ﷺ ليلـة العقبـة، قـال جابر: وأخرجني خالاي وأنا لا أستطيع أن أرمى بحجر (٣).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

عباس والله أخذ بيد رسول الله على حين أتاه السبعون من الأنصار العقبة، فأخذ لرسول الله على عليهم، وشرط عليهم، وذلك في غرة الإسلام وأوله قبل أن يعبد الله أحد علانية (٤).

رواه أبو يعلى في أثناء حديث اللدود الذي روته عائشة، وفيه عبد الرحمن بن أبى الزناد، وهو ضعيف.

و ٩٨٩ - وعن عبادة بن الصامت، أن أسعد بن زرارة قال: يا أيها الناس، هل تدرون على ما تبايعون محمدًا والحم تبايعونه أن تحاربوا العرب والعجم، والحن والإنس، فقالوا: نحن حرب لمن حارب، وسلم لمن سالم، قالوا: يا رسول الله، اشترط، قال: «تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ تَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، وَتُقِيْمُوا الصَّلاة،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٣٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠٢/٢) برقم (١٧٥٧)، والأوسط برقم (٢٩٦٦)، والصغير

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٧٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٩١٥).

وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَأَنْ لاَ تُنَازِعُوا الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّـا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ» (١).

قلت: في الصحيح طرف منه.

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه على بن زيد، وهو ضعيف، وقد وثق.

العقبة، فقال: «يَا عَلِيُّ، قُمْ يَا عَلِيُّ فَبَايِعْهُمْ»، فقال: حاءت الأنصار تبايع رسول الله على على العقبة، فقال: «يَا عَلِيُّ، قُمْ يَا عَلِيُّ فَبَايِعْهُمْ»، فقال: على مَ أبايعهم يا رسول الله؟ قال: «عَلَى أَنْ يُطَاعَ الله وَلاَ يُعْصَى، وَعَلَى أَنْ تَمْنَعُوا رَسُولَ الله عَلَى وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَذُرَارِيكُمْ» (٢).

رواه الطبراني في الأوسط، من طريق عبد الله بن مروان، وهو ضعيف، وقد وثق. ٩ - باب قوله: «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَىْ السَّاعَةِ بالسَّيْفِ»

٩٨٩٧ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ الله تَعَالَى وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِى تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِى، وَجُعِلَ الذَّلُّ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرى (٢٣).

رواه أهمد، وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه ابن المديني وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رحاله ثقات.

#### ١٠ - باب فيمن شهد العَقبة

۱ ۹۸۹۸ – عن ابن شهاب فی تسمیة من حضر العقبة: من الأنصار، ثم من بنی النجار: أوس بن ثابت، وأوس بن یزید بن أصرم، وأبو أمامة أسعد بن زرارة. ومن الأنصار، ثم من بنی سلمة: البراء بن معرور، وهو أول من أوصی بثلث ماله، واستقبل الكعبة وهو ببلاده، وكان نقیبًا. ومن الأنصار، ثم من بنی الحارث بن الحزرج: بشیر بن سعد بن النعمان. ومن الأنصار: حابر بن عبد الله بن عمرو، وحبار بن صحر. ومن الأنصار، ثم من بنی زریق: الحارث بن قیس بن مالك، وقد شهد بدرًا، وذكوان بن عبد القیس بن خلدة، ورافع بن مالك، وقد شهد بدرًا. ومن الأنصار، ثم من بنی عبد القیس بن خلدة، ورافع بن مالك، وقد شهد بدرًا. ومن الأنصار، ثم من بنی

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٧٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٠٥، ٩٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٧٥).

الحبلى: رفاعة بن عمرو. ومن الأنصار، ثم من بنى ساعدة بن كعب: سعد بن عبادة، وهو نقيب. وهن الأنصار، ثم من بنى عمرو بن عوف: سعد بن حيثمة، وهو نقيب. ومن الأنصار، ثم من بنى عبد الأشهل: سلمة بن سلامة بن وقس. ومن الأنصار، ثم من بنى سلمة: كعب بن مالك. ومن الأنصار، ثم من بنى حارثة بن الحارث: ظهير بن رافع. ومن الأنصار، ثم من بنى حارثة بن الحارث: شهاب رافع. ومن الأنصار، ثم من بنى حارثة: أبو بردة بن نيار. وإسنادها إلى ابن شهاب واحد، ورجاله ثقات.

## رواها كلها الطبراني.

بالعقبة: من الأنصار، ثم من بنى سلمة بن يزيد بن حشم: البراء بن معرور بن صخر بن خنساء، وهو نقيب، وهو أول من أوصى بثلث ماله، فأجازه رسول الله هلل. ومن الأنصار، ثم من بنى حارثة بن الحارث: بهير بن الهيثم. ومن الأنصار: ثابت بن أحدع. ومن الأنصار: حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة. ومن الأنصار، ثم من بنى زريق: الحارث بن قيس بن خلد، وقد شهد بدرًا. ومن الأنصار، ثم من بنى بياضة: زيد بن لبيد. ومن الأنصار، ثم من بنى الحارث بن الخزرج: الأنصار، ثم من بنى الحارث بن الخزرج. الأنصار، ثم من بنى النجار: سهل بن عتيك. ومن الأنصار، ثم من بنى حارثة بن الحارث: ظهير بن رافع. ومن الأنصار من بنى مازن بن النجار: عمرو بن غزية بن ثعلبة بن عمرو بن غزية بن ثعلبة ابن حساء بن مبذول بن غنم بن مازن بن بعكك بن الحارث بن عميلة بـن السباق بن البن حنساء بن مبذول بن غنم بن مازن بن بعكك بن الحارث بن عميرو بن ثعلبة بن السير بن عسيرة، ويكنى أبا مسعود. ومن الأنصار، ثم من بنى سلمة: كعب بـن مالك أبن أبى البن أبى القين بن كعب بن سوادة.

رواه كله الطبراني، عن عروة بسند واحد، وفي إسناد عروة ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثه في حد الحسن.

• • • • • • وعن أبى أمامة بن سهل بن حنيف، أن أسعد بن زرارة كان أحد النقباء ليلة العقبة.

رواه الطبراني، وفيه زمعة بن صالح، وهو ضعيف.

۱ • ۹۹ - وعن كعب بن مالك، قال: خرجنا في الحجة التي بايعنا فيها رسول الله بالعقبة، وكان نقيب بني ساعدة سعد بن عبادة، والمنذر بن عمرو.

رواهما الطبراني، وإسنادهما واحد، ورجالهما ثقات.

### ١١ - باب الهجرة إلى المدينة

٩٩٠٢ - عن عروة، قال: ومكث رسول الله على بعد الحج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم إن مشركي قريش أجمعوا أمرهم ومكرهم حين ظنوا أن رسول الله على خارج، وعلموا أن الله قد جعل له بالمدينة مأوى ومنعة، وبلغهم إسلام الأنصار ومن خرج إليهم من المهاجرين، فأجمعوا أمرهم على أن يأخذوا رسول الله على، فإما أن يقتلوه وإما أن يسجنوه أو يسحبوه، شك عمرو بن خالد، وإما أن يخرجوه، وإما أن يوثقوه، فأخبره الله عز وجل بمكرهم، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُورُ بِكَ الَّذِينَ كَفَوُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَسِيْرُ الْمَساكِرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠]، وبلغه ذلك اليوم الذي أتى فيه رسول الله على دار أبي بكر أنهم مبيتوه إذا أمسى على فراشه، وحرج من تحت الليل هو وأبو بكر قِبل الغار بشور، وهو الغار الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، وعمـ د على بن أبى طالب، فرقـ د على فراشـه يوارى عنه العيون، وبات المشركون من قريش يختلفون ويأتمرون أيهم يجثم على صاحب الفراش فيوثقه؟ فكان ذلك حديثهم حتى أصبحوا، فإذا على يقوم عن الفراش، فسألوه عن النبي ﷺ، فأخبرهم أنه لا علم له به، فعلموا عند ذلك أنه حرج، فركبوا في كـل وجه يطلبونه، وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم ويجعلون لهم الجعل العظيم، وأتوا على ثور الذي فيه الغار الذي فيه رسول الله ﷺ وأبو بكر، حتى طلعوا فوقه، وسمع النبي ﷺ أصواتهم، فأشفق أبو بكر عند ذلك، وأقبل على الهم والخوف، فعند ذلك قال له النبسي على: ﴿ وَلا تَحْزَلْ إِنَّ الله مَعَنَّا ﴾ ودعا، فنزلت عليه سكينة من الله عز وحل، ﴿ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَي وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٠]، وكانت لأبي بكر منحة تروح عليه وعلى أهله بمكة، فأرسل أبو بكر عامر بن فهيرة مولى أبي بكر أمينًا مؤتمنًا، حسن الإسلام، فاستأجر رجلاً من بني عبد بن عدى، يقال له: ابن الأريقط، كان حليفًا

لقريش في بني سهم من بني العاص بن وائل، وذلك العدوى يومئذ مشرك، وهو هادى بالطريق، فحبا بأظهرنا تلك الليالى، وكان يأتيهما عبد الله بن أبي بكر حين يمسى بكل خبر يكون في مكة، ويريح عليهما عامر بن فهيرة الغنم في كل ليلة، فيحلبان ويذبحان، ثم يسرح بكرة، فيصبح في رعيان الناس، ولا يفطن له، حتى إذا هدأت عنهم الأصوات وأتاهما أن قد سكت عنهما، حاءا صاحبهما ببعيريهما، وقد مكتا في الغار يومين وليلتين، ثم انطلقا وانطلقا معهما بعامر بن فهيرة يحديهما ويخدمهما ويعينهما، يردفه أبو بكر ويعقبه على راحلته، ليس معه أحد من الناس غير عامر بن فهيرة وغير أحى بنى عدى يهديهم الطريق.

رواه الطبراني مرسلاً، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام، وحديثه حسن.

٣٠٩٠ – وعن مارية، قالت: طأطأت لرسول الله على حتى صعد حائطًا ليلة فر من المشركين (١).

رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.

2.99 – وعن أبى مصعب المكى، قال: أدركت زيد بن أرقم، والمغيرة بن شعبة، وأنس بن مالك، يحدثون أن النبى للها كان ليلة بات فى الغار، أمر الله تبارك وتعالى شجرة، فنبتت فى وجه الغار، فسترت وجه النبى ، وأمر الله تبارك وتعالى العنكبوت، فنسجت على وجه الغار، وأمر الله تبارك وتعالى حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار، وأتى المشركون من كل فج، حتى كانوا من النبى على قدر أربعين ذراعًا، معهم قسيهم وعصيهم، وتقدم رجل منهم فنظر، فرأى الحمامتين فرجع، فقال لأصحابه: ليس فى الغار شىء، رأيت حمامتين على فم الغار، فعرفت أن ليس فيه أحد، فسمع النبى في قوله، فعلم أن الله تبارك وتعالى قد درأ بهما عنه، فسمت عليهما وفرض جزاءهما، واتخذ فى حرم الله تبارك وتعالى فرخين، أحسبه قال: فأصل كل حمام فى الحرم من فراحهما (٢).

رواه البزار، والطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم.

• • ٩٩ - وعن أسماء بنت أبي بكر، قالت: كان النبي ﷺ يأتينا بمكة كل يوم

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٤١).

مرتين، فلما كان يوم من ذلك، جاءنا في الظهيرة، فقالت: يا أبت، هذا رسول الله على، فبأبي وأمي ما جاء به هذه الساعة إلا أمر، فقال رسول الله ﷺ: ﴿هَا ْ شَعَرْتَ أَنَّ الله قَدْ أَذِنَ لِي فِي الخُرُوج؟»، فقال أبو بكر: فالصحابة يا رسول الله، قال: «الصَّحَابَةُ»، قال: إن عندي راحلتين قد علفتهما منذ كذا وكذا انتظارًا لهذا اليوم، فخذ إحداهما، فقال: «بِثَمَنِهَا يَا أَبَا بَكْرِ»، فقال: بثمنها بأبي وأمي إن شئت، قالت: فهيأنا لهم سفرة، ثم قطعت نطاقها فربطتها ببعضه، فخرجا فمكثا في الغار في جبل ثور، فلما انتهيا إليه دخل أبو بكر الغار قبله، فلم يترك فيه جحرًا إلا أدخل فيه أصبعـه؛ مخافـة أن يكـون فيـه هامة، وحرجت قريش حين فقدوهما في بغائهما، وجعلوا في النبي على مائة ناقة، وحرجوا يطوفون في حبال مكة، حتى انتهوا إلى الجبل الذي هما فيه، فقال أبو بكر لرجل يراه مواجه الغار: يــا رسـول اللـه، إنـه ليرانـا، فقـال: «كَـلاّ، إنَّ مَلاَئِكَـة تَسْـتُرُنَا بأُجْنِحَتِهَا»، فحلس ذلك الرحل، فبال مواجه الغار، فقال رسول الله ﷺ: ﴿لَوْ كَانَ يَرَانَـا مَا فَعَلَ هَذَا، فمكثا ثلاث ليال يروح عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر غنمًا لأبي بكر ويدلج من عندهما، فيصبح مع الرعاة في مراعيها، ويروح معهم ويبطىء في المشي، حتى إذا أظلم الليل انصرف بغنمه إليهما، فتظن الرعاة أنه معهم، وعبد الله بن أبى بكر يظل بمكة يتطلب الأحبار، ثم يأتيهما إذا أظلم الليل فيخبرهما، ثم يدلج من عندهما، فيصبح بمكة.

ثم حرجا من الغار، فأخذا على الساحل، فجعل أبو بكر يسير أمامه، فإذا خشى أن يؤتى من خلفه سار خلفه، فلم يزل كذلك مسيره، وكان أبو بكر رجلاً معروفًا فى الناس، فإذا لقيه لاق، فيقولون لأبى بكر: من هذا معك؟ فيقول: هاد يهدينى، يريد الهدى فى الدين، ويحسب الآخر دليلاً، حتى إذا كان بأبيات قديد، وكان على طريقهما على الساحل، حاء إنسان إلى مجلس بنى مدلج، فقال: قد رأيت راكبين نحو الساحل، فإنى لأجدهما لصاحب قريش الذى تبغون، فقال سراقة بن مالك: ذانك راكبين ممن بعثنا فى طلبة القوم، ثم دعا جاريته فسارها، فأمرها أن تخرج بفرسه وتحط رمحه ولا تنصبه حتى يأتيه فى قراره بموضع كذا وكذا، ثم يجيئها، فركب فرسه، ثم خرج فى آثارهما، قال سراقة: فدنوت منهما، حتى إنى لأسمع قراءة رسول الله من خرج فى آثارهما، قال سراقة: فدنوت منهما، حتى إنى لأسمع قراءة رسول الله من من كنانتى، فضربت بها أضره أم لا أضره، فخرج لا تضره، فأبت نفسى حتى إذا كنت منه بمثل ذلك الموضع خشية

أن يصيبنى مثل ما أصابنى ناديته، فقلت: إنى أرى سيكون لك شأن، فقف أكلمك، فوقف النبى في فسأله أن يكتب له أمانًا، فأمر أن يكتب له، قال سراقة: فلما كان يوم حنين وأخرجته وناديت: أنا سراقة، فقال النبى في «يَوْمُ وَفَاء»، قال سراقة: فما شبهت ساقه فى غرزه إلا بجمار، فذكرت شيئًا أسأله عنه، فقلت: يا رسول الله، إنسى رجل ذا نعم، وإن الحياض تملأ من الماء فنشرب، فيفضل من الماء فى الحياض، فيرد الهمل، فهل لى فى ذلك من أجر؟ فقال النبى في «نَعَمْ، فِى كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَحْرٌ» (١).

قلت: روى أبو داود طرفًا من آخره عن سراقة.

رواه الطبراني، وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أبو حاتم وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

رسول الله ﷺ بعورته يبول، قلت: يا رسول الله، أليس الرجل يرانا؟ قال: «لَـوْ رَآنـا لَـمْ يَسْتَقْبِلْنَا بِعَوْرَتِهِ»، يعنى وهو بالغار<sup>(٢)</sup>.

رواه أبو يعلى، وفيه موسى بن مطير، وهو متروك.

رواه البزار، وفيه من لم أعرفه.

٨٠٠٩ - وعن أوس بن عبد الله بن حجر الأسلمي، قال: مر بي رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠٦/٢٤ - ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٢٤).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٤٢).

ومعه أبو بكر بحذوات بين الجحفة وهرشى، وهما على جمل واحد، وهما متوجهان إلى المدينة، فحملهما على فحل إبله، ابن الرداء، فبعث معهما غلامًا له يقال له: مسعود، فقال: اسلك بهما حيث تعلم من محازم الطريق ولا تفارقهما حتى يقضيا حاجتهما منك ومن جملك، فسلك بهما ثنية الزمحا، ثم سلك بهما ثنية الكوية، ثم سلك بهما المرة، ثم أقبل بهما من شعبة ذات كشط، ثم سلك بهما المدلجة، ثم سلك بهما الغسانة، ثم سلك ثنية المرة، ثم أدخلهما المدينة وقد قضيا حاجتهما منه ومن جمله، ثم رجع رسول الله شمعودًا إلى سيده أوس بن عبد الله، وكان مغفلاً لا يسم الإبل، فأمره رسول الله شأن يأمر أوسًا أن يسمها في أعناقها قيد الفرس، قال صخر بن مالك: وهو والله يسمها اليوم، وقيد الفرس فيما أرى حلق حلقتين ومد بينهما مدًا(١).

رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم.

و ٩٩٠٩ - وعن بريدة الأسلمي، قال: لما أقبل رسول الله على في مهاجره، لقى ركبًا، فقال: «يَا أَبَا بَكْرٍ، سَلِ القَوْمَ مِمَّنْ هُمْ؟»، قالوا: من أسلم، قال: «سَلِمْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ، سَلْهُمْ مِنْ أَيِّ أَسُلَمَ؟»، قالوا: من بني سهم، قال: «ارْمِ سَهْمَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ» (٢).

رواه البزار، وفيه عبد العزيز بن عمران الزهرى، وهو متروك.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٦١١).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٤٤).

وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب آخرهم والله المنافع المنافع المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المدى، حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها، فقلما لبشت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزًا عجافًا يتساوكن هزالًا، مخهن قليل، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب، وقال: من أين هذا اللبن يا أم معبد والشاة عازب حيال ولا حلوبة فى البيت؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، قال: صفيه لى يا أم معبد، قالت: رأيت رجلاً طاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أزج، أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس، وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل لا هذر ولا نزر، كأن منطقة خرزات نظم ينحدرن، ربع لا ييأس من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرًا، وأحسنهم قدرًا، له ولا مفند، قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذى ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه، ولافعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً، وأصبح صوت بمكة عاليًا يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه، وهو يقول:

جَزَى الله رَبَّ النَّاس خَيْرَ جَزَائِه هُمَا نَزَلاَها بالهُدى واهْتَدَتْ بِهِ فَيَا لِقُصَى مَا زَوَى الله عَنْكُمُ لِيَهْن بنى كَعْبٍ مَكَانَ فَتَاتِهِمْ سِلُوا أُخْتَكُمْ عَنْ شَاتِهَا وَإِنَائِهَا دَعَاهَا بشَاةٍ حَائِلٍ فَتَحَلَّبَتْ فَعَادَرَها رَهْنًا لَدَيْها لِحَالِبٍ

رَفِيقَيْنِ قَلاَّ حَيْمَتَى أُمِّ مَعْبَدِ لَقَدْ فَازَ مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ مُحَمَّدِ بهِ مَنْ فِعَال لا تُحَارى وسُؤُدُدِ وَمَقْعَدِهَا لَلمُؤْمنينَ بَمَرْصَدِ فَإِنَّكُمُ إِنْ تَسْأَلُوا الشَّاةَ تَشْهَدِ عَلَيْهِ صَرِيعًا ضَرَّةُ الشَّاةِ مُزْبِدِ يُرَدِّدُها في مَصْدَر ثُمَّ مَوْردِ

فلما أن سمع حسان بن ثابت بذلك، شب يجيب الهاتف، وهو يقول:

وقُدِّسَ مَنْ يَسْرِى إِلَيْهِمْ وَيَغْتَدِى وَحَلَّ عَلَى قَوْمُ بِنُورٍ مُجَدِّدِ وَأَرْشَدَهُمْ مَنْ يَتْبُعَ الحَقَّ يَرْشَدِ

لَقْدَ خَابَ قَوْمٌ زَالَ عَنْهُمْ نَبِيُّهُمْ تَرَكَّلَ عَنْهُمْ نَبِيُّهُمْ تَرَحَّلَ عَنْ قَوْرُ لَهُمْ تَرَحَّلَ عَنْ قَوْرُ لَهُمْ مَا الضَّلالَةِ رَبُّهُمْ مُ

عَمَايَتَهُمْ هَادٍ بِهِ كُلَّ مُهْتَدِ ركابُ هُدى حَلّت عَلَيْهِمْ بأسْعَدِ وَيَتْلُو كِتَابَ الله فِي كُلِّ مَسْجدِ فَتَصْدِيقُهَا فِي اليَوْمِ أَوْ فِي ضُحَى الغَدِ بصُحْبَتِهِ مَنْ يُسْعِدِ الله يَسْعَدِ

وَهَلْ يَسْتُوى ضُلاَّلُ قَوْم تَسَفَّهُوا وَ قَدْ نَزَلَتْ مِنْهُ عَلى أَهْل يَشْرب نَبِيٌّ يَرَى مَا لاَ يَرِى النَّاسُ حَوْلَـهُ وَإِنْ قَالَ فِي يَوْم مَقَالَةَ غَالِبٍ لِيَهْنِ أَبَا بَكْرِ سَعَادَةَ جَدِّهِ لِيهِ نِ بَنسى كَعْبِ مَكَانَ فَتَاتِهِمْ وَمَقْعَدِهِ اللَّمُؤمنينَ بَمَرْصَادِ

وقال لنا مجاهد، عن مكرم: في أشفاره وطف، وهو الطول، والصواب: صحل، وهي البحة. وقال لنا مكرم: لا يأس من طول، والصواب: لا يتشنى من طول. وقال لنا عن مكرم: لا عايس ولا مفند، يعنى لا عابس ولا مكذب(١).

رواه الطبراني، وفي إسناده جماعة لم أعرفهم، وقد ورد حديث أم معبد من طريق سليط، ذكرته في علامات النبوة في صفته على.

مستخفيان، نزلا بأبي معبد، فقال: والله ما لنا شاة، وإن شاءنا لحوامل، فما بقى لنا لين، فقال رسول الله على أحسبه: «فما تلك الشَّاةُ؟»، فأتى بها، فدعا رسول الله على بالبركة عليها، ثم حلب عُسًّا فسقاه، ثم شربوا، فقال: أنت الذي تزعم قريش أنك صابىء؟ قال: «إنَّهُمْ يَقُولُون»، قال: أشهد أن ما حتت به حق، ثم قال: أتبعك؟ قال: «لاً، حَتَّى تَسْمَعَ أَنَّا قَدْ ظَهَرْنَا»، فاتبعه بعد (٢).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

٩٩١٢ - وعن فائد مولى عبادل، قال: خرجت مع إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، فأرسل إبراهيم بن عبد الرحمن إلى ابن سعد، حتى إذا كنا بالعرج، أتانا ابن سعد، وسعد الذي دل رسول الله على طريق ركوبه، فقال إبراهيم: أخبرني ما حدثك أبوك، قال ابن سعد: حدثني أبي، أن رسول الله على أتاهم ومعه أبو بكر، وكانت لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة، وكان رسول الله ﷺ أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة، فقال له سعد: هذا الغائر من ركوبه، وبه لصان من أسلم يقال لهما:

<sup>(</sup>١) أحرجة الطبراني في الكبير برقم (٣٦٠٥).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٤٣).

المهانان، فإن شئت أخذنا عليهما، فقال النبي الله: «خُذْ بِنَا عَلَيْهِمَا»، قال سعد: فخرجنا حتى إذا أشرفنا، إذا أحدهما يقول لصاحبه: هذا اليماني، فدعاهما رسول الله الله فعرض عليهما الإسلام فأسلما، ثم سألهما عن أسمائهما، فقالا: نحن المهانان، قال: «بَلْ أَنْتُما المُكْرَمَانِ»، وأمرهما أن يقدما عليه المدينة، فخرجنا حتى إذا أتينا ظاهر قباء، فتلقى بني عمرو بن عوف، فقال النبي الله: «أَيْنَ أَبُو أُمَامَة أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةً؟»، فقال سعد بن خيثمة: إنه قد أصاب قبلي يا رسول الله، أفلا أخبره بك؟ ثم مضى حتى إذا طلع على النخل، فإذا الشّرب مملوء، فالتفت النبي الله إلى أبي بكر، فقال: «يَا أَبَا بَكْرٍ هَذَا المَنْزِلُ الله حياض كَحِياض بَنِي مُدْلِج» (١٠).

رواه عبد الله بن أحمد، وابن سعد اسمه عبد الله، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

بكر معه، احتمل أبو بكر معه ماله كله، وكان خمسة آلاف درهم، أو ستة آلاف درهم، فانطلق بها معه، قالت: فدخل علينا حدى أبو قحافة، وقد ذهب بصره، فقال: درهم، فانطلق بها معه، قالت: فدخل علينا حدى أبو قحافة، وقد ذهب بصره، فقال: والله إنى لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه، قالت قلت: كلا يا أبت، قد ترك لنا خيرًا كثيرًا، قالت فأخذت أحجارًا فجعلتها في كوة في البيت، كان أبي يجعل فيها ماله، ثم جعلت عليها ثوبًا، ثم أخذت بيده، فقلت: ضع يا أبت يدك على هذا المال، قالت: فوضع يده عليه، فقال: لا بأس، إن كان ترك لكم هذا لقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ، قالت: ولا والله ما ترك لنا شيئًا، ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك (٢).

رواه أحمد، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٧٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/۰۰)، والطبراني في الكبير (۸۸/۲٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۲۷۹).

فقالوا: ادخلا آمنين مطاعين، فدخلا فذكر الحديث(١).

رواه أهمد، ورجاله رجال الصحيح.

رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم.

قلت: ولصهيب حديث آخر سهوت عنه يأتي في آخر هذا الباب.

عمير عمير البراء، قال: كان أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير أخى بنى عبد الدار بن قصى، فقلت له: ما فعل رسول الله الله على أثرى (٢).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

علينا، وكانت الأنصار يغدون إلى ظهر الحرة، فيحلسون حتى يرتفع النهار، فإذا ارتفع علينا، وكانت الأنصار يغدون إلى ظهر الحرة، فيحلسون حتى يرتفع النهار، فإذا ارتفع النهار وحميت الشمس، رجعت إلى منازلها، فقال عمر: كنا ننتظر رسول الله الله الخام من الطامهم، فصاح بأعلى صوته: يامعشر العرب، هذا صاحبكم الذى تنتظرون، قال عمر: سمعت الوجبة في بني عمرو بن عوف، فأخرجت رأسي، فإذا المسلمون قد لبسوا السلاح، فانطلقت مع القوم عند الظهيرة،

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٦٢/٢٠).

رواه البزار، وفيه عبد الله بن زيد بن أسلم، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه ابن معين وغيره.

٩٩١٨ - وعن عمر بن الخطاب، قال: اجتمعنا للهجرة أو عدت أنا وعياش بن أبي ربيعة، وهشام بن العاص الميضاة، ميضاة بني غفار، فوق شرف، وقلنا: أيكم لم يصبح عندها فقد احتبس، فليمض صاحبه، فحبس عنا هشام بن العاص، فلما قدمنا المدينة منزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، وحرج أبو جهل بن هشام، والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، حتى قدما علينا المدينة، فكلماه، فقالا له: إن أمك نذرت أن لا تمس رأسها مشط حتى تراك، فرق لها، فقلت له: يا عياش، والله إن يردك القوم إلا عن دينك فاحذرهم، فوالله لو قد آذي أمك القمل لامتشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة، أحسبه قال: لامتشطت، قال: إن لى هناك مالاً فآخذه، قال: قلت: والله إنك لتعلم أنى من أكثر قريش مالاً، فلك نصف مالي، ولا تذهب معهما، فأبي إلا أن يخرج معهما، فقلت له لما أبي عليَّ: أما إذ فعلت ما فعلت، فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة ذلل، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب، فأنخ عليها، فخرج معهما عليها، حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال أبو جهل بن هشام: والله لقد استبطأت بعيري هذا، أفلا تحملني على ناقتك هذه؟ قال: بلي، فأناخها وأناخا ليتحول عليها، فلما استووا بالأرض عديا عليه فأوثقاه، ثم أدخلاه مكة، وفتناه فافتتن، قال: فكنا نقول: والله لا يقبل الله ممن افتـتن صرفًا ولا عـدلاً، ولا يقبـل توبة قوم عرفوا الله تم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم، قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، فلما قدم رسول الله على المدينة، أنـزل الله عـز و جـل فيهـم وفـي قولنـا لهـم وقولهم لأنفسهم: ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إنّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إنَّهُ هُـوَ الْغَفُـورُ الرَّحِيـمُ﴾ إلى قولـه: ﴿وَأَنسُمْ لاَ تَشْعُرُونَ﴾ [الزمر: ٥٣ - ٥٥]، قال عمر: فكتبتها في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص، قال هشام: فلم أزل أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه حتى فهمتها، قال: فألقى في نفسي أنها إنما نزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا، ويقال فينا، فرجعت، فجلست

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٤٥).

على بعيرى، فلحقت برسول الله ﷺ بالمدينة (١).

رواه البزار، ورجاله ثقات.

وعياش بن أبى ربيعة فى المحاب لهم، فنزلوا فى بنى عمرو بن عوف، فطلب أبو جهل بن هشام، والحارث بن المحاب لهم، فنزلوا فى بنى عمرو بن عوف، فطلب أبو جهل بن هشام، والحارث بن هشام، عياش بن أبى ربيعة، والحارث، وهو أخوهما لأمهما، فقدما المدينة، فذكرا له حزن أمه، فقالا: إنها حلفت أن لا يظلها بيت، ولا يمس رأسها دهن حتى تراك، ولولا ذلك لم نطلبك، فنذكرك الله فى أمك، وكان بها رحيمًا، وكان يعلم من حبها إياه ورقها، يعنى عليه، ما كان يصدقهما به، فرق لها لما ذكروا له، وأبى أن يتبعهما حتى عقد له الحارث بن هشام، فلما خرج معهما أوثقاه، فلم يزل هناك موثقًا حتى خرج مع من خرج قبل فتح مكة، وكان رسول الله على دعا له بالخلاص والحفظ.

رواه الطبراني مرسلاً، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، ورواه أيضًا عن ابن شهاب مرسلاً، ورحاله ثقات.

وعن ابن عمر، قال: كنا نقول: ليس لمن افتتن توبة إذا ترك دينه بعد إسلامه ومعرفته، فأنزل الله فيهم: ﴿ يَا عِبَادِى اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهم لا تَقْنطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إلى قوله: ﴿ مُن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ العَدَابُ بَعْتَةً وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ مِن رَّحْمَةِ اللّهِ إلى قوله: ﴿ مُن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ العَدَابُ بَعْتَةً وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ [الزمر: ٥٣ - ٥٥]، فكتبتها بيدى، ثم بعثت بها إلى هشام بن العاص بن وائل، قال هشام: فلما حائتنى صعدت بها كذا أصوت بها، وأقول فلا أفهمها، فوقع فى نفسى أنها نزلت فينا، وما كنا نقول، فحلست على بعيرى، ثم لحقت بالمدينة، وأقام رسول الله على ينتظر أن يؤذن له بالهجرة، وأصحابه من المهاجرين قدموا أرسالاً، وقد كان أبو بكر استأذن رسول الله على في الهجرة، فقال: ﴿ لاَ تَعْجَلُ ، لَعَلَّ الله أَنْ يَجْعَلَ لَكَ صَاحِبًا»، فطمع أبو بكر أن يكون رسول الله على يعنى نفسه، وكان أبو بكر قد أعد لذلك راحلتين يعلفهما في داره (٢).

رواه الطبراني، وفيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقى، ضعفه أبوحاتم.

فى ثقله. \_\_\_\_ وعن ابن عمر، قال: لعن الله من يزعم أنى هاجرت قبل أبى، إنما قدمنى فى ثقله.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٧٨/٢٢).

رواه الطبراني، وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، فأقام بالمدينة عشر سنين.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

راحلته بین دار جعفر بن محمد بن علی، و دار الحسن بن زید، فأته النه استناحت به راحلته بین دار جعفر بن محمد بن علی، و دار الحسن بن زید، فأته النه النه النول، فانبعثت به راحلته، فقال: «دَعُوْهَا، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ»، ثم خرجت به حتی جاءت به موضع المنبر، فاستناحت به، ثم تجلجلت ولناس ثَمَّ عریش کانوا پرشونه و یغمرونه و یتبردون فیه، حتی نزل رسول الله علی عن راحلته، فآوی إلی الظل فنزل فیه، فأته أبو أبوب، فقال: یا رسول الله، منزلی أقرب المنازل إلیه، فانقل رحلك، قال: «نعَمْ»، فذهب برحله إلی المنزل، ثم أتاه رجل آخر، فقال: یا رسول الله، انزل علی، فقال: «إِنَّ الرَّجُلَ مَعَ رَحْلِهِ حَیْثُ كَانَ»، وثبت رسول الله علی فی العریش اثنتی عشرة لیلة حتی بنی المسجد (۲).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه صديق بن موسى، قال الذهبي: ليس بالحجة.

عبيب، ويقال: خبيب بن يساف، أخى الحارث بن الحزرج، بالسنح، ويقال: بل نزل على حبيب، ويقال: خبيب بن يساف، أخى الحارث بن الحزرج، بالسنح، ويقال: بل نزل على خارجة بن زيد بن أبى زهير، أخى بنى الحارث بن الحزرج(٢).

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (١٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٣٥٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٣٥٤٥، ٢١٣٨).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

وكان قد كف بصره، فلما أجمع على الهجرة، كرهت امرأته ذلك بنت حرب بن أمية، وكان قد كف بصره، فلما أجمع على الهجرة، كرهت امرأته ذلك بنت حرب بن أمية، وحعلت تشير عليه أن يهاجر إلى غيره، فهاجر بأهله وماله مكتتمًا من قريش، حتى قدم المدينة على رسول الله و فوثب أبو سفيان بن حرب، فباع داره بمكة، فمر بها بعد ذلك أبو جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والعباس بن عبد المطلب، وحويطب بن عبد العزى، وفيها أهب معطونة، فذرفت عينا عتبة، وتمثل ببيت من شعر:

كُـلُّ دَارٍ وَإِنْ طَالَـتْ سَلاَمَتُهَـا يَوْمًا سَيُدْرِكُهَا النَّكْبَاءُ والحُوبُ

قال أبو جهل: وأقبل على العباس، فقال: هذا ما أدخلتم علينا، فلما دخل رسول الله مكة يوم الفتح، قام أبو أحمد ينشد داره، فأمر النبي على عثمان بن عفان، فقام إلى أبى أحمد، فانتحاه، فسكت أبو أحمد عن نشيد داره، قال ابن عباس: وكان أبو أحمد يقول، والنبي متكىء على يده يوم الفتح:

الهجرة، خرجنا متوصلين مع قريش عام الأحزاب، وأنا مع أخى الفضل، ومعنا غلامنا الهجرة، خرجنا متوصلين مع قريش عام الأحزاب، وأنا مع أخى الفضل، ومعنا غلامنا أبو رافع، حتى انتهينا إلى العرج، فضل لنا فى الطريق ركوبة، وأخذنا فى ذلك الطريق على الجثجاثة، حتى خرجنا على بنى عمرو بن عوف، حتى دخلنا المدينة، فوجدنا رسول الله على فى الخندق، وأنا يومئذ ابن ثمان سنين، وأخى ابن ثلاث عشرة سنة (١).

رواه الطبراني في الأوسط، من طريق عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري، عن سليمان بن داود بن الحصين، وكلاهما لم يوثق ولم يضعف، وبقية رجاله ثقات.

وأدبروا، قال: واصهيباه، ولا صهيب لى، فلما أطافوا برسول الله ، فأقبلوا على الغار وأدبروا، قال: واصهيباه، ولا صهيب لى، فلما أراد رسول الله الله الخروج، بعث أبا بكر مرتين أو ثلاثًا إلى صهيب، فوجده يصلى، فقال أبو بكر للنبي الله وحدته يصلى،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٦٢٢).

رواه الطبراني، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو متروك.

## ١٢ - باب في من اختارَ الهجرة

الهجرة (٢٦). عن حذيقة، قال: خيرني رسول الله ﷺ بين الهجرة والنصرة، فاخترت الهجرة (٢٠).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، غير على بن زيد، وهو حسن الحديث.

### ١٣ - باب علو أمره على مَنْ عَادَاه

• ٩٩٣٠ - عن زياد بن جهور، قال: ورد على كتاب من رسول الله على فيه: «بِسْمِ الله الرَّحمن الرَّحيم، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله على إلى زياد بن جَهْور، سِلْمٌ أَنْت، سَلامٌ عَلَيْك، إِنِّى أَحْمَدُ إِلَيْكَ الله وَاليَوْمَ الآخِر، عَلَيْك، إِنِّى أُخْدُ، فَإِنِّى أُذَكِّرُكَ الله وَاليَوْمَ الآخِر، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّى أُذَكِّرُكَ الله وَاليَوْمَ الآخِر، أَمَّا بَعْدُ، فَايْدُ خَلِكَ» (٣).

رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه من لم أعرفهم.

ما فعلتم، فكونوا أكف الناس عنه، فقال أبو جهل: بل كونوا أشد ما كنتم، فقال الحارث بن عامر بن نوفل: والله لا يزال أمر محمد ﷺ ظاهرًا فيما ناداكم أو أسر منكم، قال أبو يوسف: قتل الحارث يوم بدر كافرًا.

رواه الطبراني، وفيه يعقوب بن محمد الزهري، وهو ضعيف مدلس، وقد وثق.

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٧٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٧١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٢٩٧٥)، والأوسط برقم (٣٥٠٩)، والصغير (١/١٥١)، وتقدم برقم (٩٨٠٥).

# ١٤ - باب نَصْره بالرِّيع والرُّعب

الله على: «نُصِرْتُ بالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادُ الله عَلَيْ: «نُصِرْتُ بالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادُ بالدَّبُور» (١).

رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورحاله ثقات.

**٩٩٣٣ –** وعن ابن عباس، عن النبى ﷺ قال: «نُصِـرْتُ بالصَّبَا، وأُهْلِكَـتْ عَـادُ النَّبُورِ» (٢).

رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين، رجال أحدهما ثقات.

عُ ٩٩٣٤ - وعن أبى سعيد، قال: قال رسول الله على: «أُعْطِيْتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهَا نَبِيَّ قَبْلِى: بُعِثْتُ إلى قَوْمِهِ، وَنُصِرْتُ قَبْلِى: بُعِثْتُ إلى الأَحْمَر وَالأَسْوَدِ، وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَى يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ، وَنُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيْرَةً شَهْرٍ، وأُطَّعِمْتُ المَعْنَمُ وَلَمْ يُطْعَمْهُ أَحَدُّ كَانَ قَبْلِى»، فذكر الحديث، وهو وبقية الأحاديث بنحوه في علامات النبوة (٣).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عطية، وهو ضعيف.

قال: «أَمَا إِنِّى قَدْ سَأَلْتُ الله أَنْ يُغْنِينِي بِالسَّنَةِ تُحْفِيْكُمْ، وَبِالرُّعْبِ يَجْعَلُهُ فِي قُلُوبِكُمْ»، قال: «أَمَا إِنِّى قَدْ سَأَلْتُ الله أَنْ يُغْنِينِي بِالسَّنَةِ تُحْفِيْكُمْ، وَبِالرُّعْبِ يَجْعَلُهُ فِي قُلُوبِكُمْ»، فقال بيديه جميعًا: أما إنى قد حلفت هكذا وهكذا أن لا أؤمن بك ولا أتبعك، فما زال الرعب يجعل في قلبي، حتى قمت بين يديك (٤).

قلت: رواه النسائي وغيره، غير ذكر الرعب والسنة.

رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.

حتى ننصر رسول الله على فقالت الشمال: إن الحرة لا تسرى بالليل، فكانت الريح التي نصر بها رسول الله على الصبا<sup>(°)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٨٩٣)، والصغير (١٠٧/٢).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٩٣٩).

<sup>(</sup>٣) أحرحه الطبراني في الأوسط برقم (٧٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٦٥٦).

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨١١).

٠ ٦ ------ كتاب المغازى والسير

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

٥٧ – باب قوله: «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَىْ السَّاعَةِ بالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ الله وَحْدَهُ» تقدم.

# ١٦ - باب الغَزو في الشَّهر الحَرَام

الشهر عن جابر بن عبد الله، أنه قال: لم يكن رسول الله الله يله يغزو في الشهر الحرام، إلا أن يُغزى أو يغزوا، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ(١).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

# ١٧ - باب في أُوَّلِ أُميرِ كان في الإسلام

جهينة، فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا، فأوثق لنا حتى نأتيك تؤمننا، فأوثق لهم جهينة، فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا، فأوثق لنا حتى نأتيك تؤمننا، فأوثق لهم فأسلموا. قال: فبعثنا رسول الله في في رجب، ولا نكون مائة، وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة، فأغرنا عليهم، وكانوا كثيرًا، فلجأنا إلى جهينة، فمنعونا، وقالوا: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقلنا: إنا إنما نقاتل من أخرجنا من البلد الحرام في الشهر الحرام، فقال بعضهم لبعض: ما ترون؟ فقال بعضنا: نأتي النبي فنخبره، وقال قوم: لا، بل نقيم هاهنا، وقلت أنا في أناس معى: لا، بل نأتي عير قريش فنقتطعها، فانطلقنا إلى العير، وكان الفيء إذ ذاك: من أخذ شيئًا فهو له، فانطلقنا إلى العير، وكان الفيء إذ ذاك: من أخذ شيئًا فهو له، فانطلقنا إلى النبي في فأخبروه الخبر، فقام غضبان محمر الوجه، فقال: العير، وانطلق أصحابنا إلى النبي في فأخبروه الخبر، فقام غضبان محمر الوجه، فقال: عَلْيكُمْ رَجُلًا لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ، أَصَبَرُكُمْ عَلَى الجَوْعِ وَالعَطَشِ»، فبعث علينا عبد الله بن عَلْيكُمْ رَجُلًا لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ، أَصَبَرُكُمْ عَلَى الجَوْعِ وَالعَطَشِ»، فبعث علينا عبد الله بن حصش، فكان أول أمير أمر في الإسلام (٢).

رواه أحمد، ورواه ابنه عنه وحادة، ووصله من غير أبيه، ورواه البزار، ولفظه: عن سعيد، قال: أول أمير عقد له في الإسلام عبد الله بن ححش، عقد له رسول الله علينا، وفيه المحالد بن سعيد، وهو ضعيف عند الجمهور، ووثقه النسائي في رواية،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٣٤/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٨١).

<sup>(</sup>۲) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲٦۸۳)، وفي كشف الأستار برقــم (۱۷۵۷)، والبيهقـي في دلائل النبوة (۱٤/۳)، والمتقى الهندى في كنز العمال برقم (٣٨٢٦٧).

99٣٩ - وعن زر، قال: أول راية رفعت في الإسلام راية عبد الله بن جحش، وأول مال خمس في الإسلام مال عبد الله بن جحش.

رواهما الطبراني بإسناد واحد، وهو إسناد حسن.

## ١٨ - باب سَريّة حمزة، رضى الله عنه

• ٤٩٩ - عن حبير بن مطعم، قال: قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن حمزة: يا معشر قريش، إن محمدًا قد نزل يثرب، وأرسل طلائعه، وإنما يريد أن يصيب منكم شيئًا، فاحذروا أن تمروا طريقه، وأن تقاربوه، فإنه كالأسد الضارى، إنه حنق عليكم، نفيتموه نفى القردان على المناسم، والله إن له لسجرة ما رأيته قط ولا أحدًا من أصحابه إلا رأيت معهم الشياطين، وإنكم قد عرفتم عداوة ابنى قيلة، فهو عدو استعان بعدو، فقال له مطعم بن عدى: يا أبا الحكم، والله ما رأيت أحدًا أصدق لسانًا ولا أصدق موعدًا من أخيكم الذى طردتم، فإذ فعلتم الذى فعلتم، فكونوا أكف الناس عنه، فقال أبو سفيان بن الحارث: كونوا أشد ما كنتم عليه، فإن ابنى قيلة إن ظفروا بكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، وإن أطعتمونى ألحقوهم خبر كناتة أو تخرجوا محمدًا من بين أظهرهم، فيكون وحيدًا طريدًا، وأما ابنا قيلة، فوالله ما هما وأهل دهلك فى المذلة إلا سواء، وسأكفيكم حدهم، وقال:

سَاًمْنَحُ جَانِبًا مِنْسَى غَلِيْظًا عَلَى مَا كَانَ مِنْ قُرْبٍ وَبُعْدِ رِجَالَ الْخَزْرَجِيَّةِ أَهْدَ ذُلُ إِذَا مَا كَانَ هَزْلٌ بَعْدَ جَدِّ

فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال: «وَالَّذَى نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْتُلَنَّهُمْ وَلأُصَلِّبَنَّهُمْ وَلأَهْدِيَنَّهُمْ وَهُمْ كَارِهُون، إِنِّي رَحْمَةٌ بَعَثَنِي الله عَزَّ وَجَـلَّ، وَلاَ يَتَوَفَّانِي حَتَّى يُظْهِـرَ الله دِينَـهُ»، فذكر الحديث(١).

رواه الطبراني وجادة من طريق أحمد بن صالح المصرى، قال: وحدت في كتاب بالمدينة، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٥٣٢).

# ١٩ - باب مَا جَاءَ فِي غُزوة الأَبْوَاء

والله عن عمرو بن عوف المزنى، قال: غزونا مع رسول الله على أول غزوة غزاها، الأبواء، حتى إذا كنا بالروحاء، نزل بعرق الظبية فصلى، ثم قال: «هَلْ تَدْرُونَ مَا اسْمُ هَذَا الجَبْلِ؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «هَذَا حَمْت، هَذَا مِنْ جَبَال الجَنَّةِ، اللهم بَارِكْ فِيهِ وَبَارِكْ لأهْلِهِ»، وقال للروحاء: «هَذِهِ سَجَاسَجُ وَادِى مِنْ أُودِيَةِ الجَنَّةِ، لَقَدْ صَلَّى فِي هَذَا المَسْجَدِ قَبْلِى سَبْعُونَ نَبْيًا، وَلَقَدْ مَرَّ بِهِ مُوسَى عَلَيْهِ عَبَاءَتَان قَطُوانِيَّتان عَلى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَاجِّينَ البَيْتَ العَتِيقَ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ بِهِ عِيسى ابنُ مَرْيَمَ، عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ يَجْمَعُ الله لَهُ ذَلِكَ».

رواه الطبراني من طريق كثير بن عبد الله المزنى، وهو ضعيف عند الجمهور، وقد حسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات، ويأتي حديث عمار في مناقب على، رضى الله عنه.

#### ۲۰ - باب غزوة بدر

٧٤٢ - عن عبد الله بن مسعود، قال: لما كان يوم بدر، كل ثلاثة على بعير، كان على بن أبى طالب، وأبو لبابة زميلى رسول الله على، قال: فكان إذا كانت عقبة رسول الله على، فقالا: نحن نمشى عنك، فقال: «مَا أَنتُما بِأَقْوَى مِنّى، وَلاَ أَنَا أَغْنَى عَنِ الأَجْرِ مِنْكُما »(١).

رواه أحمد، والبزار، وقال: فإذا كانت عقبة رسول الله الله الا: اركب حتى نمشى عنك، والباقى بنحوه، وفيه عاصم بن بهدلة، وحديثه حسن، وبقية رحال أحمد رحال الصحيح.

ونواضح، وكان معه فرسان يركب أحدهما المقداد بن الأسود، ويتروح الآخر مصعب ابن عمير، وسهل بن حنيف، قال: وكان أصحابه يعتقبون في الطريق النواضح، قال: فكان رسول الله ومرثد بن أبي مرثد الغنوى حليف حمزة بن عبد المطلب يتعقبون ناضحًا(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٢/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٨٤)، وفي كشف الأستار برقم (١٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢١/٤ ٣٩) برقم (١٢١٠)، والأوسط برقم (٣٦٥).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان، وهو ضعيف.

وقاص، فاستصغره حين خرج إلى بدر، ثم أجازه، قال سعد: فيقال: إنه خانه سيفه. قال عبد الله، يعنى ابن جعفر المخرمي: قتل يوم بدر (١).

رواه البزار، ورجاله ثقات.

رواه الطبراني، وفيه أبو معشر نجيح، وهو ضعيف يكتب حديثه.

قبيس، فرمى بها للركن، فتعلقت الصخرة، فما بقيت دار من دور قريش إلا دخلتها قبيس، فرمى بها للركن، فتعلقت الصخرة، فما بقيت دار من دور قريش إلا دخلتها منها كسرة، غير دور بنى زهرة، فقال العباس: إن هذه لرؤيا اكتميها ولا تذكريها، فخرج العباس، فلقى الوليد بن عتبة بن ربيعة، فذكرها له، فذكرها الوليد لأبيه، ففشا الحديث، قال العباس: فخرجت أطوف بالكعبة، وأبو جهل فى رهط من قريش يتحدثون برؤيا عاتكة، فلما رآنى أبو جهل، قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا، فلما فرغت أقبلت حتى جلست إليهم، فقال أبو جهل: يا بنى عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى يتنبأ نساؤكم، قد زعمت عاتكة فى رؤياها هذه أنه قال: انفروا فى ثلاث، فسنتربص هذه الثلاث، فإن كان ما تقول حقًا فسيكون، وإن قال: انفروا فى ثلاث، فسنتربص هذه الثلاث، فإن كان ما تقول حقًا فسيكون، وإن يمض الثلاث ولم يكن من ذلك شىء، كتبنا عليكم كتابًا أنكم أكذب أهل بيت فى العرب، قال العباس: فوالله ما كان منى إليه شىء إلا أنى جحدت وأنكرت أن تكون رأت شيئًا.

قال العباس: فلما أمسيت أتتنى امرأة من بنات عبد المطلب، فقالت: رضيتم من هذا الفاسق يتناول رحالكم ثم يتناول نساءكم وأنت تسمع، ولم يكن عندك نكير؟ والله لو

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٤٥٤٨).

كان حمزة ما قال ما قال، فقلت: قد والله فعل، وما كان منى إليه نكير شىء، وايم الله لأتعرض له، فإن عاد لأكفينكم. قال العباس: فغدوت فى اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا مغضب على أنه فاتنى أمر أحب أن أدرك شيئًا منه، قال: فوالله إنى لأمشى نحوه، وكان رجلاً خفيفًا حديد الوجه، حديد اللسان، حديد البصر، إذ خرج نحو المسجد يستند، فقلت فى نفسى: ما له لعنه الله؟ أكل هذا فرق منى أن أشاتمه، فإذا هو قد سمع ما لم أسمع، سمع صوت ضمضم بن زرعة بن عمرو الغفارى يصرخ ببطن مكة الوادى، قد جدع بعيره، وحول رحله، وشق قميصه، وهو يقول: يا معشر قريش، قد خرج محمد فى أصحابه، ما أراكم تدركونها، الغوث الغوث. قال العباس: فشغلنى عنه وشغله عنى ما جاء من الأمر(۱).

رواه الطبراني، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو متروك.

ساكنة مع أخيها عباس بن عبد المطلب، فرأت رؤيا قبيل بدر ففزعت، فأرسلت إلى أخيها عباس من ليلتها حين فزعت، واستيقظت من نومها، فقالت: قد رأيت رؤيا، وقد خشيت منها على قومك الهلكة، قال: وما رأيت؟ قالت: لن أحدثك حتى تعاهدنى أن لا تذكرها، فإنهم إن يسمعوها آذونا، فأسمعونا ما لا نحب، فعاهدها عباس، فقالت: لا تذكرها، فإنهم إن يسمعوها آذونا، فأسمعونا ما لا نحب، فعاهدها عباس، فقالت: رأيت راكبًا أقبل على راحلته من أعلى مكة يصبح بأعلى صوته: يا آل غدر، ويا آل فحر، اخرجوا من ليلتين أو ثلاث، ثم دخل المسجد على راحلته، فصرخ فى المسجد ثمر أراه مثل على ظهر الكعبة على راحلته، فصرخ ثلاث صرخات: يا آل غدر، ويا آل فحر، اخرجوا فى ليلتين أو ثلاث، حتى أسمع بين الأخشبين من أهل مكة، ثم عمد فحر، اخرجوا فى ليلتين أو ثلاث، حتى أسمع بين الأخشبين من أهل مكة، ثم عمد لصخرة عظيمة فنزعها من أصلها، ثم أرسلها على أهل مكة، فأقبلت الصخرة لها دوى، حتى إذا كانت على أصل الجبل ارفضت، فلا أعلم بمكة بيتًا ولا دارًا إلا قد دخلها فرقة من تلك الصخرة، فلقد خشيت على قومك أن ينزل بهم شر، ففزع منها عباس، وخرج من عندها، فلقى من ليلته الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكان خليلاً للعباس، فقص عليه رؤيا عاتكة، وأمره أن لا يذكرها لأحد، فذكرها الوليد لأبيه، وذكرها عتبة فقص عليه رؤيا عاتكة، وأمره أن لا يذكرها لأحد، فذكرها الوليد لأبيه، وذكرها عتبة

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/٢٤).

لأحيه شيبة، وارتفع حديثها حتى بلغ أبا جهل بن هشام واستفاضت، فلما أصبحوا غدا العباس يطوف بالبيت حتى أصبح، فوجد أبا جهل، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، وزمعة بن الأسود، وأبا البخترى فى نفر يتحدثون، فلما نظروا إلى عباس يطوف بالبيت، ناداه أبو جهل بن هشام: يا أبا الفضل، إذا قضيت طوافك فأتنا، فلما قضى طوافه أتى فجلس، فقال أبو جهل: يا أبا الفضل، ما رؤيا رأتها عاتكة؟ قال: ما رأت من شىء، قال: بلى، أما رضيتم يا بنى هاشم بكذب الرجال حتى جئتمونا بكذب النساء، إنا كنا وأنتم كفرسى رهان، فاستبقنا المجد منذ حين، فلما تحاذت الركب قلتم: منا نبى، فما بقى إلا أن تقولوا: منا نبية، ولا أعلم أهل بيت أكذب رجلاً ولا أكذب امرأة منكم، فآذوه يومئذ أشد الأذى.

وقال أبو جهل: زعمت عاتكة أن الراكب قال: احرجوا في ليلتين أو ثلاث، فلو قد مضت هذه الثلاث تبين لقريش كذبكم، وكتبنا سجلاً ثم علقناه بالكعبة إنكم أكذب بيت في العرب رجلاً وامرأة، أما رضيتم يا بنى قصى أنكم ذهبتم بالحجابة والندوة والسقاية واللواء، حتى جتتمونا زعمتم بنبى منكم، فآذوه يومئذ أشد الأذى، وقال له العباس: مهلاً يا مصفر إسته، هل أنت منته، فإن الكذب فيك وفي أهل بيتك، فقال له من حضره: يا أبا الفضل، ما كنت بحاهل ولا خرف، ونال عباس من عاتكة أذى شديدًا فيما أفشى من حديثها، فلما كان مساء ليلة الثالثة من الليالي التي رأت فيها عاتكة الرؤيا، جاءهم الركب الذي بعث أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفارى، فقال: يا آل غدر انفروا، فقد حرج محمد وأصحابه ليعرضوا لأبى سفيان، فأحرزوا عيركم، ففزعت قريش أشد الفزع، وأشفقوا من قبل رؤيا عاتكة، ونفروا على كل صعب وذلول(١).

رواه الطبراني مرسلاً، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثه حسن.

٩٩٤٨ - وعن مصعب بن عبد الله وغيره من قريش، أن عاتكة بنت عبد المطلب قالت في صدق رؤياها وتكذيب قريش لها حين أوقع بهم رسول الله على ببدر:

أَلَمْ تَكُنْ الرُّوْيَا بِحَقِّ وَيَا أَيْكُمْ بِتَأْوِيلِهَا فَلَّ مِنَ القَوْمِ هَارِبُ رَأَى فَأَتَاكُمْ بِعَيْنَيْهِ مَا يُفْرِى السَّيُوفَ القَوَاضِبُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٤٧، ٣٤٧).

فَقُلْتُمْ وَلَمْ أَكْذِبْ كَذَبْتِ وَإِنَّمَا يُكَذُّبُني بِالصِّدْقِ مَنْ هُو كَاذِبُ حَكِيمٌ وَقَدْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ الْمَدَاهِبُ وَمَا فَرَّ إِلاَّ رَهِمةَ الموتِ مِنْهُمَهُ فَهُ إِنَّ هَـ وَاذْ وَالْحُلُومُ عَـ وَانْ بُ أَفَرَّ صِيَاحُ القَوْم عَزِمَ قُلُوبهم كفَاحًا كُمَا يُمْ ي السَّجَابُ الجَنَائِبُ مَرَوْا بِالسُّيُوفِ الْمُرْهَفَاتِ دِمَاءَكُمْ بَنُو عَمِّهِ وَالحَرْبُ فِيهَا التَّحَارِبُ فَكَيْفَ رَأَى يَوْمَ اللَّقَاء مُحَمَّدًا حَبَانُ وَتَبْدُو بِالنَّهَارِ الكُوَاكِبُ أَلَمْ يَغْشَهُمْ ضَرَّبًا يَحَارُ لِوَقْعِهِ الـ إِذَا عَضَّ مِنْ عَوْنِ الْحُرُوبِ الغَوَارِبُ أَلا يَانِي يَوْمَ اللَّقَاء مُحَمَّاا زَعَازِعَ ورْدًا بَعْدَ إِذْ هِمِيَ صَالِبُ كَمَا بَرَزَتْ أَسْيَافُهُ مِنْ مَلِيلَتِي مَجَافًا تَردَّى حَافَّتُيْهَا المَقَانِثُ حَلَفْتُ لَئِنْ عُدْتُمْ لَيَصْطَلِمَنَّكُمْ كَأَنَّ ضِياءَ الشَّمْسِ لَمْعَ بُرُوقِهَا لَهَا جَانِبًا نُــورِ شُعَــاعٌ وَتَاقِــبُ

رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.

ابن معاذ في الجاهلية، فكان إذا قدم عتبة المدينة نول على سعد بن معاذ، وإذا قدم سعد ابن معاذ في الجاهلية، فكان إذا قدم عتبة المدينة نول على سعد بن معاذ، وإذا قدم سعد مكة نول على عتبة، وكان عتبة يسميه أحى اليثربي. قال: فلما قدم رسول الله المدينة، قدم سعد بن معاذ مكة كما كان يقدم، فنزل على عتبة، فقال: إنى أريد أن أطوف بالبيت، فقال له عتبة: أمهل حتى يتفرق الملأ من قريش من المسحد من حول البيت. قال: فأمهل قليلاً، ثم قال: انطلق معى، فلما أتى البيت، تلقى أبو جهل سعدًا، فقال: يا سعد، آويتم محمدًا ثم تطوف بالبيت آمنًا؟ فقال سعد: لمنن منعتنى لأقطعن عليك أو لأمنعنك تجارتك إلى موضع، لموضع ذكره، قال: وارتفعت أصواتهما، قال عتبة لسعد: أترفع صوتك على أبى الحكم؟ قال: فقال له سعد: وأنت تقول ذاك؟ لقد عتبة لسعد: أترفع صوتك على أبى الحكم؟ قال: فقض يده من يده، وقال: إن محمدًا لا يكذب، قال: فطاف سعد ثم انصرف، وأتى عتبة امرأته، فقال: ألم تسمعى ما قال أخى اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أن محمدًا قاتلى، وأن محمدًا لا يكذب، قال: فما كان من أمر بدر، قال: فحعل أبو جهل يطوف على الناس، قال وذكر الحديث (١).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٥٨). ١٠٠٠ المُمان المُمان المُمان المُمان المُمان المان الم

قلت: لابن مسعود حديث في الصحيح في نزول سعد على أمية بن حلف، وهذا فيه إنه نزل على عتبة بن ربيعة، فالله أعلم. رواه البزار، ورحاله رحال الصحيح.

• • ٩٩٥ - وعن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله على ونحن بالمدينة: «إنسى أُحْبرْتُ عَنْ عِيْرِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهَا مُقْبِلَةٌ، فَهَـلْ لَكُمْ أَنْ نَخْرُجَ قِبَـلَ هَـذَا العِيْر لَعَـلَّ الله يُغْنِمُنَاهَا؟»، قلنا: نعم، فخرج وخرجنا معه، فلما سرنا يومًا أو يومين، قال لنا: «مَا تُرَوْنَ فِي القَوْم، فَإِنَّهُمْ أُخْبِرُوا بِمَخْرَحِكُمْ»، فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو، ولكن أردنا العير، ثم قال: «مَا تُرَوْنَ فِي القَوْم؟»، فقلنا مثل ذلك، فقال المقداد بن عمرو: إذًا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى: ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤]، قال: فتمنينا معشر الأنصار أنا قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم، فأنزل الله عز وحل على رسوله على: ﴿ كُمَّا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٥، ٦]، ثم أنزل الله عز وحل: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ فَتَبُّتُواْ الَّذِينَ آمَنُ واْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانَ﴾ [الأنفال: ١٢]، وقال: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إَحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرٌ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٧]، والشوكة القوم، وغير ذات الشوكة العير، فلما وعد الله إحدى الطائفتين، إما القوم وإما العير، طابت أنفسنا، ثم إن رسول الله ﷺ بعث ينظر ما قبل القوم، فقال: رأيت سوادًا ولا أدرى؟ فقال رسول الله ﷺ: «هُمْ هُمْ، هَلِمُّوا أَنْ نَتَعَادًى، فإذا نحن ثلاثمائة وثلاثة عشر رحلاً، فأحبرنا رسول الله ﷺ بعدتنــا، فســره ذلـك، وقــال: «عِــدَّةُ أَصْحَابِ طَالُوتَ»، ثم إنا احتمعنا مع القوم فصففنا، فبدرت منا بادرة أمام الصف، فنظر رسول الله ﷺ إليهم، فقال: «مَعِي مَعِي»، ثم إن رسول الله ﷺ قال: «اللَّهمَّ إِنِّي أَنْشُــدُكَ وَعْدَكَ»، فقال ابن رواحة: يا رسول الله، إنهي أريد أن أشير عليك، ورسول الله ﷺ أفضل من يشير عليه، والله أعظم من أن ننشده وعده، فقال: «يَا ابْـنَ رَوَاحَـةَ، لأَنْشُـدَنَّ الله وَعْدَهُ، فَإِنَّ الله لاَ يُخْلِفُ المِيْعَادَ»، فأحذ قبضة من التراب، فرمي بها رسول اللـه ﷺ في وحوه القوم فانهزموا، فأنزل الله عـز وحـل: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللَّـهَ رَمَي ﴾ [الأنفال: ٢١٧]، فقتلنا وأسرنا، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ما أرى أن تكون لك أسرى، فإنما نحن داعون مؤلفون، فقلنا معشر الأنصار: إنما يحمل عمر على ما

قال حسد لنا، فنام رسول الله ﷺ ثم استيقظ، فقال: «ادْعُوا لِي عُمَرَ»، فدعى له، فقال: «إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ عَلَىَّ: ﴿ مَا كَانَ لِنبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: عرادً] (١).

رواه الطبراني، وإسناده حسن.

رواه البزار بتمامه، والطبراني ببعضه، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو متروك.

وَمَوْ اَنْ اللهِ عَبِهِ السلمِي، أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿فَاذْهُبُ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤]، ولكن انطلق أنت وربك يا محمد فقاتلا، وإنا معكم نقاتل (٢).

رواه أحمد، ورجاله ثقات.

مع ٩٩٥٣ – وعن على، قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها، فاحتويناها، فأصابنا بها وعك، فكان النبي على يتخبر عن بدر، فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا، سار رسول

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٠٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤١٣٥)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٦٠). (٣) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٨٥).

الله ﷺ إلى بدر، وبدر بتر، فسبقنا المشركون إليها، فوجدنا فيها رجلين منهم، رجلاً من قريش، ومولى لعقبة بن أبي معيط، فأما القرشيي فانفلت، وأما مولى عقبة فأخذناه، فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله كثير عددهم، شديد بأسهم، فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه، حتى انتهوا بـ إلى النبي ﷺ، فقـال لـه النبـي ﷺ: «كُـم القَوْمُ؟،، فقال: هم والله كثير عددهم، شديد بأسهم، فجهد رسول الله عليه أن يخبره فأبي، ثم إن النبي على سأله: «كَمْ يَنْحَرُونَ مِنَ الجُزُر؟»، قال: عشر لكل يوم، فقال رسول الله على: «القَوْمُ أَلْفٌ، كُلُّ جَزُور لِمِائة ونَيِّفها»، ثم إنه أصابنا طش من مطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله علي يدعو ربه، ويقول: «اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الفِئَةَ لاَ تُعْبَدْ»، قال: فلما أن طلع الفحر، نـــادى: «الصَّــلاةَ عِبَادَ الله،، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف، فصلى بنا رسول الله ﷺ وحض على القتال، ثم قال: «إِنَّ جَمْعَ قُرَيْشِ تَحْتَ هَذِهِ الضَّلَعِ الحَمْرَاءِ مِنَ الجَبَلِ»، فلما دنا القوم وصاففناهم، إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم، فقال رسول الله عليه: «يَــا عَلِيٌّ، نَادِ لِي حَمْزَة،، وكان أقربهم من المشركين: «مَنْ صَاحِبُ الجَمَل الأَحْمَر، وَمَاذا يَقُولُ لَهُمْ؟،، ثم قال رسول الله عِليهِ: ﴿إِنْ يَكُنْ فِي القَوْمِ أَحَدٌ يَأْمُرُ بَحَيْر، فَعَسى أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ الجَمَلِ الأَحْمَرِ»، فجاء حمزة، فقال: هو عتبة بن ربيعـــة، وهــو ينهــى عــن القتال، ويقول لهم: يا قوم، إني أرى قومًا مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم حير، يا قوم، اعصبوها اليوم برأسي، وقولوا: حبن عتبة بن ربيعة، ولقد علمتم أنى لست بأجبنكم، فسمع بذلك أبو جهل، فقال: أنت تقول ذلك؟ والله لو غيرك يقول لأعضضته، قد ملأت رئتك جوفك رعبًا، فقال عتبة: إياى تعنى يا مصفر إسته، ستعلم اليوم أينا الجبان، قال: فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية، فقالوا: من يبارز؟ فحرج فتية من الأنصار ستة، فقال عتبة: لا نريد هؤلاء، ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب، فقال رسول الله على: «قُمْ يَا عَلِيٌّ، وَقُمْ يَا حَمْزَةُ، وَقُمْ يَا عُبَيْدَةُ بِنَ الحَارِثِ ابن المُطَّلبِ»، فقتل الله شيبة وعتبة ابنى ربيعة، والوليد بن عتبة، وحرح عبيدة، فقتلنا منهم سبعين وأسرنا سبعين، فحاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرًا، فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا والله ما أسرني، أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهًا، على فرس أبلق، ما أراه في القوم، فقال الأنصارى: أنا أسرته يا رسول الله، قال: «اسْكُتْ، فَقَدْ أَيَّدَكَ الله بِمَلَكِ كَرِيمٍ»، قال على، عليه السلام: فأسرنا · ٧ ----- كتاب المغازى والسير وأسرنا من بني المطلب: العباس، وعقيلاً، ونوفل بن الحارث (١).

قلت: روى أبو داود منه طرفًا. رواه أحمد، والبزار، ورحال أحمد رحال الصحيح، غير حارثة بن مضرب، وهو ثقة.

رواه البزار، ورحاله ثقات.

منه، فجاءت ريح شديدة، ثم جاءت ريح شديدة شديدة، فلم أر ريحًا أشد منها إلا التى منه، فجاءت ريح شديدة، ثم جاءت ريح شديدة شديدة، فلم أر ريحًا أشد منها إلا التى كانت قبلها، ثم جاءت ريح شديدة، فكانت الأولى ميكائيل في ألف من الملائكة عن يمين النبي في الفائية إسرافيل في ألف من الملائكة عن يسار النبي في والثالثة جبريل في ألف من الملائكة، وكان أبو بكر عن يمينه، وكنت عن يساره، فلما هزم الله الكفار، حملني رسول الله في على فرسه، فلما استويت عليه حمل بي، فصرت على عنقه، فدعوت الله فثبتني عليه، فطعنت برمحي حتى بلغ الدم إبطي (٢).

رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات.

٢٥٩٥ - وعن رفاعة بن رافع الأنصاري، قال: لما رأى إبليس ما تفعل الملائكة

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١١٧/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٨٦)، وفي كشف الأستار برقم (١٧٦١).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٤٨٥).

بالمشركين، أشفق أن يخلص القتل إليه، فتشبث به الحارث بن هشام، وهو يظن أنه سراقة بن مالك، فو كز في صدر الحارث فألقاه، ثم خرج هاربًا حتى ألقى نفسه في البحر، فرفع يديه، فقال: اللهم إنى أسألك نظرتك إياى، وخاف أن يخلص القتل إليه، فأقبل أبو جهل، فقال: يا معشر الناس، لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على ميعاد من محمد، لا يهولنكم قتل عتبة وشيبة ابنى ربيعة، فإنهم قد عجلوا، فواللات ملعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال، فلا ألقين رجلاً قتل رجلاً منهم، ولكن خذوهم أخذًا حتى تعرفوهم بسوء صنيعهم من مفارقتهم إياكم ورغبتهم عن اللات والعزى، ثم قال أبو جهل متمثلاً:

مَا تَنْقِمُ الحَرْبُ الشَّمُوسَ مِنْسَى بَازِلُ عَامَيْنِ حَدِيثُ سِنْسَى لِمِثْلِ هَذا وَلَدَنْنِسَى أُمِّلَى (١)

رواه الطبراني، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف.

٩٩٥٧ - وعن ابن عباس، قال: أحذتهم ريح عقيم يوم بدر (٢).

رواه البزار، ورجاله ثقات.

الدُّبُرَ ﴾ [القمر: ٤٥]، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أى جمع؟ وذلك قبل بدر، الدُّبُرَ ﴾ [القمر: ٤٥]، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله الله على خمع؟ وذلك قبل بدر، فلما كان يـوم بـدر وانهزمت قريش، نظرت إلى رسول الله على في آثارهم مصلتًا بالسيف يقول: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾، وكانت يـوم بـدر، فأنزل الله عز وحل فيهم: ﴿حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ ﴾ [المؤمنون: ٦٤] الآية، وأنزل: ﴿أَلَهُمْ وَلُولُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنِيه وفه، توسعتهم الرمية وملأت أعينهم وأفواههم، حتى إن الرجل ليقبل وهو يقذى عينيه وفه، فأنزل الله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّه رَمَى ﴾ [الأنفال: ١٧]، وأنزل الله في فأنزل الله: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّه رَمَى ﴾ [الأنفال: ٢٨]، وأنزل الله في أبليس: ﴿ فَلَمّا تَرَاءتِ الْفِئتَانِ نَكُسَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىءٌ مُنكُمْ إِنِّى أَرَى مَا لاَ تَرَاءتِ الْفِئتَانِ نَكُسَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىءٌ مُنكُمْ إِنِّى أَرَى مَا لاَ تَرَاءتِ الْفِئتَانِ نَكُسَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىءٌ مُنكُمْ إِنِّى أَرَى مَا لاَ تَرَاءتِ الْفِئتَانِ نَكُسَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىءٌ مُنكُمْ إِنِّى أَرَى مَا لاَ يَالَى أَخَافُ اللّه وَاللّهُ شَدِيدُ الْفِقَابِ ﴾ [الأنفال: ٤٨]، وقال عتبة بن ربيعة وناس

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٨٢). يستر به الله المستد المستدر المسترد المسترد المسترد الم

معه من المشركين يوم بدر: غر هؤلاء دينهم، فأنزل الله: ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَـؤُلاء دِينُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٤٩](١).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف.

۱۹۹۹ - وعن عمر بن الخطاب، قال: لما نزلت: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ اللَّهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن إسماعيل بن على الأنصارى، ولم أعرفه.

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف.

وهو صريع، وهو يذب الناس عنه بسيف له، فقلت: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله، وهو صريع، وهو يذب الناس عنه بسيف له، فقلت: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله، فقال: هل هو إلا رجل قد قتله قومه؟ قال: فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل، فأصبت يده فبدر سيفه، فأخذته فضربته حتى قتلته، قال: ثم خرجت حتى أتيت النبى فأصبت يده فبدر سيفه، فأخرته، فقال: ﴿اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ [طه: ٩٨]، فرددها ثلاثًا، قال: فقلت: ﴿اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوكَ ، قال: فخرج يمشى معى حتى قام عليه، فقال: ﴿الحَمْدُ لله الَّذِي أَخْزَاكَ يَا عَدُوَّ الله، هَذَا كَانَ فِرْعُونَ هَذِهِ الْأُمَّةِ» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩١١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٨٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩١٢٤).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٧٥).

٩٩٦٢ – وفي رواية: «هَذَا فِرْعُوْنَ أُمَّتِي».

٩٩٦٣ – وفي رواية: قال عبد الله: فنفلني سلبه.

رواه كله أحمد، والبزار باختصار، وهو من رواية أبى عبيدة، عن أبيه، ولم يسمع منه، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

غاجذت سيفه فضربت به رأسه، فقال: رويعنا بمكة فضربته بسيفه حتى برد، ثم أتيت فأخذت سيفه فضربت به رأسه، فقال: رويعنا بمكة فضربته بسيفه حتى برد، ثم أتيت النبى فقلت: يا رسول الله، قتلت أبا جهل، فقال عقيل وهو أسير عند النبى كذبت، ما قتلته قال: بل أنت الكذاب الآثم يا عدو الله، قد والله قتلته قال: فما علامته؟ قال: بفخذه حلقة كحلقة الحجل المحلق، قال: صدقت (١).

رواه الطبراني، والبزار، وفيه أبو بكر الهذلي، وهو ضعيف.

عدو الله، قد أخزاك الله، قال: وبما أخزانى، من رجل قتلتموه ومعى سيف لى، فجعلت عدو الله، قد أخزاك الله، قال: وبما أخزانى، من رجل قتلتموه ومعى سيف لى، فجعلت أضربه ولا يحتك فيه شىء ومعه سيف لـه جيد، فضربت يده فوقع السيف من يده فأخذته، ثم كشفت المغفر عن رأسه، فضربت عنقه، ثم أتيت النبى فأخبرته، فقال: واللّه الّذي لا إِلَه إِلا هُوَ ، قال: وانطلـق فاستثبت، فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر، ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك فأحبرته، فقال رسول الله في وانطلق، فانطلقت معه فأريته، فلما وقف عليه قال: وهذا فرعون هذه الأمة (٢).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير محمد بن وهب بن أبى كريمة، وهو ثقة.

**٩٩٦٦** - وفي رواية عنده: فكبر، وقال: «الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده» (٣).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٤٧١).

**۷۹۹۷** – وزاد فی روایة أخرى: «وأعز دینه»<sup>(۱)</sup>.

٩٩٦٨ – وعن على، قال: أمرنى رسول الله ﷺ أن أعور آبارها، يعنى يوم بدر.

رواه أبويعلى، وفيه يوسف بن حالد السمتى، وهو ضعيف.

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

رواه البزار، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف.

۱۹۹۷ - وعن ابن إسحاق في تسمية من شهد بدرًا من الأنصار ثم من بني الخزرج: معاذ بن عمرو بن الجموح، وقتل أبا جهل، فقطع عكرمة بن أبى جهل يده، ثم عاش إلى زمن عثمان، ويأتي في تسمية من شهد بدرًا بتمامه.

رواه الطبراني، وإسناده حسن.

رواه البزار، وفيه حبان بن على، وهو ضعيف، وقد وثق، ورواه الطبراني، وزاد فيه: وكذلك يقول أبو طالب:

كَذَّبْتُمْ وَبَيْتُ الله إِنْ جَدَّ مَا أَرَى لَتُلْتَبِسَنْ أَسْيَافُنَا بِالأَنْا بِالأَنْا مِلِ وَيَنْهُضَ قَوْمٌ فِي اللَّهُوعِ إِلَيْكُمُ نُهُوضَ الرَّوايَا فِي طَرِيقٍ حَلاحِلِ

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٨٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٣٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٣١٢)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٠٣١٢).

قال ابن مناذر: هما سواء يقولون حلاحل وجلاجل.

في عنقه سلسلة فناداني: ياعبد الله اسقني، يا عبد الله اسقني، يا عبد الله اسقني، فلا في عنقه سلسلة فناداني: ياعبد الله اسقني، يا عبد الله اسقني، يا عبد الله اسقني، فلا أدرى عرف اسمى أو دعاني بدعاية العرب، وحرج رجل من ذلك الحفير في يده سوط، فناداني: يا عبد الله، لا تسقه، فإنه كافر، ثم ضربه بالسيف، فعاد إلى حفرته، فأتيت النبي على مسرعًا، فأحبرته، فقال لى: «أوقد رأيته؟»، قلت: نعم، قال: «ذاك عدو الله أبو جهل، وذاك عذابه إلى يوم القيامة» (١).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه من لم أعرفه.

2 ٩٩٧٤ - وعن الشعبى، قال: قدم على معاوية رحل يقال له: هود، فقال له معاوية: يا هود، هل شهدت بدرا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، على لا لى، فقال: فكم أتى عليك؟ قال: أنا يومئذ قمد قمدود مشل الصفاة الجلمود، كأنى أنظر إليهم وقد صفوا لنا صفًا طويلاً، وكأنى أنظر إلى بريق سيوفهم كشعاع الشمس من خلال السحاب، فما استفقت حتى غشيتنا غادية القوم فى أوائلهم على بن أبى طالب، ليشًا عبقريًا يقرى الغرباء، وهو يقول: لن يأكلوا التمر ببطن مكة، يتبعه حمزة بن عبد المطلب فى صدره ريشة بيضاء، قد أعلم بها كأنه جمل يحطم بناء، فرغت عنهما وأحالا على حنظلة، يعنى أخا معاوية، فقال له معاوية، رضى الله عنك ولا كفران لله ذلة، فليت شعرى متى أرحت يا هوذة؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما أرحت حتى نظرت إلى الهضبات من أربد، فقلت: ليت شعرى، ما فعل حنظلة؟ فقال له معاوية: أنت بذكرك حنظلة كذكر الغنى أخاه الفقير، لا يكاد يذكره إلا واسنًا أو متواسنًا (٢).

رواه الطبراني، وفيه رحمة بن مصعب، وهو ضعيف.

99۷٥ – وعن الحارث التيمي، قال: كان حمزة بن عبـد المطلب يـوم بـدر معلمًا بريشة نعامة؛ فقيل: حمزة بن عبد المطلب، قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٢٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٩٥٦).

رواه الطبراني، وإسناده منقطع.

9977 - وعن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال لى أمية بن خلف: يا عبد الإله، من الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره يوم بدر؟ قلت: ذاك عم رسول الله الله الله على ذاك حمزة بن عبد المطلب، قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل(١).

رواه البزار من طريقين في إحداهما شيخه على بن الفضل الكرابيسي، ولم أعرفه، وبقية رجالها رجال الصحيح، والأحرى ضعيفة.

99۷۷ – وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله مخرجه إلى بدر: «إن الله قد وعدنى بدرًا، وأن يغنمنى عسكرهم، ومن قتل قتيلاً فله كذا وكذا من غنائمهم إن شاء الله، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا من غنائمهم إن شاء الله»، فلما تواقفوا قذف الله في قلوب المشركين الرعب، فلما اقتتلوا هزمهم الله، فاتبعهم سرعان الناس، فقتلوا سبعين وأسروا سبعين.

رواه الطبراني، وفيه عمرو بن عطية، وهو ضعيف.

٩٩٧٨ - وعن عبد الله بن مسعود، قال: ما سمعنا مناشدًا ينشد حقًا له أشد مناشدة من محمد وعن عبد الله بن مسعود، واللهم إنى أنشدك ما وعدتنى إن تهلك هذه العصابة لا تعبد»، ثم التفت كأن وجهه القمر، فقال: «كأنى إلى مصارع القوم عشية». رواه الطبراني، ورجاله ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

وعن رفاعة بن رافع، قال: لما كان يوم بدر تجمع الناس على أمية بن خلف، فأقبلنا إليه، فنظرت إلى قطعة من درعه قد انقطعت من تحت إبطه، فأطعنه بالسيف طعنة، ورميت يوم بدر بسهم ففقتت عينى، وبصق فيها رسول الله ودعا لى فيها، فما آذانى شيء (٢).

رواه البزار، والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف.

• ٩٩٨ - وعن على، قال: قال لى النبي ﷺ ولأبي بكر يوم بـدر: «مَعَ أَحَدِكُمَـا

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٥٣٥)، والأوسط برقم (٩١٢٢)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٧١).

جِبْرِيلُ، وَمَعَ الآخَرِ مِيكَائِيلُ، وَإِسْرَافِيلُ مَلَكٌ عَظِيمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ، أَوْ يَشْهَدُ الصَّفَّ،(١).

رواه أحمد بنحوه، والبزار، والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف.

٩٩٨١ - وعن على، قال: قال لى النبى الله ولأبى بكر يوم بدر: «مَعَ أَحَدِكُمَا حِبْرِيلُ، وَمَعَ الآخَرِ مِيكَائِيلُ، وَإِسْرَافِيلُ مَلَكٌ عَظِيمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ، أَوْ يَكُونُ فَسَى الصَّفَّ (٢).

رواه أحمد بنحوه، والبزار، واللفظ له، ورجالهما رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى.

۹۹۸۲ – وعن على بن أبى طالب، قال: أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث يـوم بدر على الوليد بن عتبة، أظنه قال: فلم يعب ذلك علينا النبي

رواه الطبراني، وفيه حسين بن الحسين الأشقر، وثقه ابن حبان، وضعفه الجمهور.

99۸۳ – وعن عامر، يعنى الشعبى، قال: قيل لسعد، يعنى ابن أبى وقاص: متى أصبت الدعوة؟ قال: يوم بدر، كنت أرمى بين يدى النبى ، فأضع السهم فى كبد القوس، ثم أقول: اللهم زلزل أقدامهم، وارعب قلوبهم، وافعل بهم وافعل، فيقول النبى اللهم استحب لسعد، (٣).

قلت: روى الترمذي طرفًا منه.

رواه الطبراني، وفيه مجالد بن سعيد، وقد وثق على ضعفه.

٩٩٨٤ – وعن عبد الله، يعنى ابن مسعود، قال: كان سعد يقاتل مع رسول الله على يوم بدر قتال الفارس والراجل(٤).

رواه البزار بإسنادين أحدهما متصل والآخر مرسل، ورجالهما ثقات.

9900 - وعن ابن عباس، قال: كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها إلى ظهورهم، ويوم حنين عمائم حمر، ولم تقاتل الملائكة في يوم إلا يوم بدر، إنما كانوا يكونون عددًا ومددًا لا يضربون.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٨٧)، وفي كشف الأستار برقم (١٧٦٥).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣١٨).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٦٨).

رواه الطبراني، وفيه عمار بن أبي مالك الجنبي، ضعفه الأزدي.

وكانت فيما سوى ذلك إمدادًا، ولم يكن مع النبي الله عن الخيل إلا فرسان، أحدهما للمقداد بن الأسود، والآخر لأبي مرثد الغنوى (١).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف.

العوام على فرس من الميمنة، والمقداد بن الأسود على فرس على الميسرة (٢).

رواه الطبراني، وهو مرسل.

 $^{(7)}$  وعن أبى المليح، عن أبيه، قال: نزلت الملائكة يوم بدر على سيما الزبير، عليها عمائم صفر  $^{(7)}$ .

رواه البزار، وفيه الصلت بن دينار، وهو متروك.

9 ٩ ٩ ٩ - وعن أبى حازم الأنصارى، قال: كان النبى الله يوم بدر فى الظل وأصحابه فى الشمس يقاتلون، فأتاه حبريل، فقال: أنت فى الظل والمسلمون فى الشمس يقاتلون، فقام فتحول إلى الشمس (٤).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحسن بن صالح بن أبي الأسود، وهو ضعيف جدًا.

• ٩٩٩ - وعن سهل بن أبى حثمة، أن أبا برزة الحارثي جاء يوم بدر بثلاثة رءوس يحملها إلى رسول الله على فلما رآه رسول الله على، قال: «ظفرت يمينك»، قال: يا رسول الله، أما اثنان فأنا قتلتهما، وأما الآخر فرأيت رجلاً أبيض جميلاً حسن الوجه ضرب رأسه، فقال رسول الله على: «ذاك فلان ملك من الملائكة» (٥).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/١٥/١، ١٦٦) برقم (١١٣٧٧)، والأوسط (٩١٢٣),

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٧٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧١٣٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩١٢٠).

فى صلاته، فلما قضى الصلاة، قلنا: كنا نصلى مع رسول الله في غزوة بدر، إذ تبسم فى صلاته، فلما قضى الصلاة، قلنا: يا رسول الله، رأيناك تبسمت، قال: «مر بى ميكائيل وعلى حناحه أثر غبار، وهو راجع من طلب القوم، فضحك إلى فتبسمت إليه» (٢).

رواه أبو يعلى، وفيه الوازع بن نافع، وهو متروك.

بدر، وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن حسده قبل أن يصل إليه. بدر، وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن حسده قبل أن يصل إليه. رواه الطبراني، وفيه محمد بن يحيى الأسكندراني، قال ابن يونس: روى مناكير.

**٩٩٩٤** - وعن سهل بن سعد، قال: قال لى أبو أسيد: يا ابن أخيى، لو كنت أنا وأنت الآن ببدر، ثم أطلق الله لى بصرى لأرينك الشعب الذى خرجت علينا منه الملائكة غير شك ولا تمار (٣).

رواه الطبراني، وفيه سلامة بن روح، وثقه ابن حبان وضعفه غيره لغفلة فيه.

• ٩٩٩٥ - وعن عروة، قال: نزل حبريل، عليه السلام، يوم بـدر على سيما الزبير وهو معتجر بعمامة صفراء.

رواه الطبراني، وهو مرسل صحيح الإسناد، وقد تقدمت أحاديث في اللباس نحو هذا.

**٩٩٩٦** – وعن عبد الله، يعنى ابن مسعود، قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر، حتى قلت لصاحبي الذي إلى جانبي: أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة، حتى أخذنا منهم رجلاً فسألناه، قال: كنا ألفًا (٤).

#### رواه الطبراني.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٠٥٠)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٢٠٥٦)..

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرائي في الكبير (٢٦٠/١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٢٦٩).

٩٩٩٧ – وعن حكيم بن حزام، قال: سمعنا صوتًا وقع من السماء إلى الأرض كأنه صوت حصاة في طست، ورمى رسول الله على بتلك الحصاة فانهزمنا (١).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناده حسن.

٩٩٩٨ – وعن حكيم بن حزام، قال: لما كان يوم بدر، أمر رسول الله ﷺ فأخذ كفًا من الحصى، فاستقبلنا به فرمى بها، وقال: «شاهت الوجوه فانهزمنا»، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى اللّهَ اللهَ عَلَى اللّهَ اللهَ عَلَى اللّهَ اللهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

رواه الطبراني، وإسناده حسن.

9 9 9 9 - وعن ابن عباس، أن النبى القوال لعلى: «ناولنى كفًا من حصى»، فناوله فرمى به وجوه القوم، فما بقى أحد من القوم إلا امتلات عيناه من الحصباء، فنزلت: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى الآية (٣).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

# ٢١ - باب ما جاء في الأسرى

اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَأْسِرُوهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُمْ خَرَجُوا كُرْهًا الله عَلَي يوم بدر: «مَنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَأْسِرُوهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُمْ خَرَجُوا كُرْهًا الله عَلَي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُمْ خَرَجُوا كُرْهًا الله الله عَلَي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ فَإِنَّهُمْ خَرَجُوا كُرْهًا الله عَلَي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ فَإِنَّهُمْ خَرَجُوا كُرْهًا الله الله عَلَيْهِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ فَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رواه أحمد، والبزار، ورحال أحمد ثقات.

العباس: يا رسول الله، ليس هذا أسرني، أسرني رجل من الأنصار بالعباس قد أسره، فقال العباس: يا رسول الله، ليس هذا أسرني، أسرني رجل من القوم أنــزع، مـن هيئتـه كـذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ «قَدْ آزَرَكَ اللَّهُ بِمَلَكِ كَرِيمٍ» (٥).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

٧ . . . ١ - وعن أبي اليسر، قال: نظرت إلى العباس بن عبد المطلب يوم بدر وهو

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣١٢٧)، والأوسط برقم (٩٠٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣١٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٨٩/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقـم (٢٦٩٠)، وفي كشف الأستار برقم (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٨٣/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٩١).

كتاب المغازى والسير ----- كتاب المغازى والسير -----

قائم كأنه صنم وعيناه تذرفان، فلما نظرت إليه، قلت: جزاك الله من ذى رحم شرًا، تقاتل ابن أخيك مع عدوه، قال: ما فعل؟ وهل أصابه القتل؟ قلت: الله أعز له وأنصر من ذلك، قال: ما يريد إلى؟ قلت: أسار، فإن رسول الله في نهى عن قتلك، قال: لست بأول صلبه، فأسرته ثم جئت به إلى رسول الله في.

رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف.

۳ . . . ۱ – وعن ابن عباس، قال: قلت لأبى: يا أبت، كيف أسرك أبو اليسر ولو شئت لجعلته في كفك؟ قال: يا بني، لا تقل ذاك، لقد لقيتني وهو أعظم في عيني من الخندمة (۱).

رواه الطبراني، والبزار، وفيه على بن زيد، وهو سيىء الحفظ، وبقية رجاله وثقوا.

وعن حابر بن عبد الله، قال: أسر العباس يوم بدر، فلم يوجد له قميص يقدر عليه  $(^{(1)})$ .

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مسلم بن خالد، وهو ضعيف، وقد وثق.

٠٠٠٠ - وعن ابن عباس، قال: قال المحذر بن زياد لأبي البحترى بن هشام: إن رسول الله على نهى عن قتلك (٢).

رواه البزار، عن عبد الله بن شبيب، وهو ضعيف.

٣ . . . ١ - وعن ابن عباس، قال: كان الذى أسر العباس بن عبد المطلب، أبو اليسر بن عمرو، وهو كعب بن عمرو، أحد بنى سلمة، فقال له رسول الله على: «كَيْفَ أَسَرْتَهُ يَا أَبَا الْيسَرِ؟»، قال: لقد أعاننى عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل، هيئته كذا، هيئته كذا، قال: فقال رسول الله على: «لَقَدْ أَعَانَكَ عَلَيْهِ مَلَكٌ كَرِيمٌ»، وقال للعباس: «يَا عَبَّاسُ افْدِ نَفْسَكَ، وَابْنَ أَخِيكَ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ، وَحَلِيفَكَ عُتْبَة بْنَ جَحْدَمٍ»، أحد بنى الحارث بن فهر، قال: فإنى كنت مسلمًا قبل ذلك، وإنما استكرهونى، قال: «الله أعلم بشأنك، إن يك ما تدعى حقًا، فالله يجزيك بذلك، فأما ظاهر أمرك، فقد كان علينا، فافد نفسك»، وقد كان رسول الله على قد أحذ معه ظاهر أمرك، فقد كان علينا، فافد نفسك»، وقد كان رسول الله على قد أحذ معه

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٦٤).

عشرين أوقية ذهب، فقال: يا رسول الله، احسبها لى من فدائى، قال: «لا، ذلك شىء أعطانا الله منك»، قال: فإنه ليس لى مال، قال: «فأين المال الذى وضعته بمكة حين خرجت عند أم الفضل وليس معكما غيركما أحد؟ فقلت: إن أصبت فى سفرى هذا، فللفضل كذا، ولقتم كذا، ولعبد الله كذا»، قال: فوالذى بعثك بالحق ما علم به أحد من الناس غيرى وغيرها، وإنى أعلم أنك رسول الله (۱).

رواه أحمد، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات.

٧ • • • ١ - وعن أبى عزيز بن عمير أحى مصعب بن عمير، قال: كنت فى الأسرى يوم بدر، فقال رسول الله ﷺ: «استوصوا بالأسارى خيرًا»، وكنت فى نفر من الأنصار، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعمونى البر لوصية رسول الله ﷺ (٢).

# رواه الطبراني في الصغير والكبير، وإسناده حسن.

في هَوُلاء الأسْرَى؟»، قال: فقال أبو بكر، رضوان الله عليه: يا رسول الله الله، قومك في هَوُلاء الأسْرَى؟»، قال: فقال أبو بكر، رضوان الله عليه: يا رسول الله، قومك وأهلك، استفدهم واستهدهم لعل الله أن يتوب عليهم، قال: وقال عمر: يا رسول الله، أخرجوك وكذبوك، قربهم فاضرب أعناقهم، قال: وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، انظر واد كثير الحطب فأدخلهم فيه، ثم اضرمه عليهم نارًا، قال: فقال العباس: قطعتك رحمك، قال: فدخل رسول الله ولم يرد عليهم، فقال ناس: يأخذ بقول أبى بكر، وقال ناس: يأخذ بقول عمر، وقال ناس: يأخذ بقول عمر، وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بين رواحة، قال: فخرج عليهم رسول الله في ، فقال: وإنَّ الله لَيُينُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا اللَّبَنِ، وَإِنَّ اللَّه لَيُلِينُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَشَدًّ مِنَ الْحِجَارَةِ، وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا اللَّبَنِ، وَإِنَّ اللَّه لَيُلِينُ قُلْوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَشَدًّ مِنَ الْحِجَارَةِ، وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا اللَّبَنِ، وَإِنَّ اللَّه لَيُسُدُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَشَدًّ مِنَ الْحِجَارَةِ، وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا اللَّه لَيُلِينُ قُلْوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَشَدً مِنَ الْحِجَارَةِ، وَإِنَّ مَثَلُكَ يَا أَبَا اللَّه لَيْلُونُ وَإِنَ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّائِدَة: ١١٨]، وَإِنَّ مَثَلُكَ يَا عُمَرُ كَمَثُلُ نُوحٍ قَالَ: ﴿وَبُ لَا تَذَوْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦]، وَإِنَّ مَثَلُكَ يَا عُمَرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٥٣/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الصغير (١/٢١).

مِثْلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَلِ مُوسَى قَالَ: ﴿ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَسرَوُا الْعَذَابِ الأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٨٨]، أَنْتُمْ عَالَةٌ فَلاَ يَنْفَلِتَنَّ مِنْهُمْ أَحَدَّ إِلاَّ بِفِدَاء أَوْ ضَرْبَةِ عُنُقٍ»، قال الأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٨٨]، أَنْتُمْ عَالَةٌ فَلاَ يَنْفَلِتَنَّ مِنْهُمْ أَحَدَّ إِلاَّ بِفِدَاء أَوْ ضَرْبَةِ عُنُقٍ»، قال عبد الله: فقلت: إلا سهيل بن بيضاء، فإنى قد سمعته يذكر الإسلام، قال: فسكت، قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع على حجارة من السماء في ذلك اليوم، حتى قال: ﴿إِلاَّ سُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ»، فأنزل الله عز وجل: ﴿لُولا كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٨٨]، إلى قوله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٧]

قلت: روى الترمذي منه طرفًا.

رواه أحمد.

٩ • • • • • • وفي رواية: فقام عبد الله بن جحش، فقال: يا رسول الله، أعداء الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك وأنت بواد كثير الحطب.

• 1 • • 1 — وفي رواية: يستنقذهم بك الله من النار، وقال أبو بكر: يا رسول الله، عترتك وأهلك وقومك، تجاوز عنهم يستنقذهم الله بك من النار(٢).

ورواه أبو يعلى بنحوه، ورواه الطبراني أيضًا، وفيه أبو عبيدة، ولم يسمع من أبيه، ولكن رجاله ثقات.

۱۱۰۰۱ – وفي رواية عند الطبراني: فقال أبو بكر: إن قتلتهم دخلوا النار، وإن أخذت منهم الفداء كانوا لنا عضدًا، وقال عمر: أرى أن تعرضهم ثم تضرب أعناقهم، فهؤلاء أثمة الكفر وقادة الكفر، والله ما رضوا أن أخرجونا حتى كانوا أول العرب غرابا، وهي متصلة، وفيها موسى بن مطير، وهو ضعيف (٣).

۱۰۰۱۲ – وعن أنس والحسن، قالا: استشار النبى الشالس فى الأسارى يوم بدر، فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم»، قال: فقام عمر بن الخطاب، فقال: يا رسول

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٣/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٦٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٢٥).

رواه أحمد، عن شيخه على بن عاصم بن صهيب، وهو كثير الغلط والخطأ، لا يرجع إذا قيل له الصواب، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا، فأسلمت وأسلمت أم الفضل، وكان للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا، فأسلمت وأسلمت أم الفضل، وكان العباس قد أسلم ولكنه قد يهاب قومه، وكان يكتم إسلامه، وكان أبو لهب، لعنه الله، قد تخلف عن بدر وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، وكذلك كانوا يصنعون لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلاً، فلما جاءنا الخبر كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة، قال فذكر الحديث، ومن هنا في كتاب يعقوب مرسل ليس فيه إسناد، وقال فيه: أخو بني سالم بن عوف، وكان في الأسارى أبو وداعة بن صبيرة السهمي، فقال رسول الله على: "إن له بمكة ابنا كيسًا تاجرًا ذا مال، لكأنكم به قد جاء في فداء أبيه،، وقد قالت قريش: لا تعجلوا في فداء أسراكم، لا يثارب عليكم محمدًا وأصحابه، فقال المطلب بن أبي وداعة: صدقتم فافعلوا، وانسل من الليل فقدم المدينة، فأخذ أباه بأربعة الآف درهم، فانطلق به، وقدم مكرز بن حفص بن الأحنف في فداء سهيل بن عروه، وكان الذي أسره مالك بن الدخشن أخو بني مالك بن عوف.

رواه أهمد هكذا باحتصار، وبعضه مرسل ورجال غير المرسل ثقات.

المطلب، وكنت قد أسلمت وأسلمت أم الفضل وأسلم العباس، وكان يكتم إسلامه المطلب، وكنت قد أسلمت وأسلمت أم الفضل وأسلم العباس، وكان يكتم إسلامه مخافة قومه، وكان أبو لهب تخلف عن بدر، وبعث مكانه العاص بن هشام، وكان له عليه دين، فقال له: اكفنى من هذا الغزو وأترك له ما عليك ففعل، فلما جاء الخبر وكبت الله أبا لهب، وكنت رجلاً ضعيفًا أنحت هذه الأقداح في حجره زمزم، فوالله

إنى لجالس أنحت أقداحى فى الحجرة، وعندى أم الفضل إذا الفاسق أبو لهب يجر رجليه أراه، قال: حتى جلس عند طنب الحجرة، فكان ظهره إلى ظهرى، فقال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث، فقال أبو سفيان: هلم يا ابن أحى، كيف كان أمر الناس؟ قال: لا شيء، والله ما هو إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا، ويأسروننا كيف شاءوا، وإيم الله ما لمت الناس، قال: ولم؟ قال: رأيت رجالاً بيضًا على خيل بلق، لا والله لا تليق شيئًا ولا يقوم لها شيء، قال: فرفعت طنب الحجرة، فقلت: تلك والله الملائكة، فرفع أبو لهب يده فلطم وجهى وثاورته، فاحتملني فضرب بي الأرض حتى نزل على، وقامت أم الفضل فاحتجرت وأخذت عمودًا من عمد الحجرة فضربته به، ففلقت في رأسه شجة منكرة، وقالت: أي عدو الله، استضعفته أن رأيت سيده غائبًا عنه، فقام دليلاً، فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى ضربه الله بالعدسة فقتلته، فتركه أباكما قد أنتن في بيته؟ فقالا: إنا نخشى هذه القرحة، وكانت قريش تتقى العدسة كما أباكما قد أنتن في بيته؟ فقالا رجل: انطلقا، فأنا معكما، قال: فوالله ما غسلاه إلا قذفا بالماء من تتقى الطاعون، فقال رجل: انطلقا، فأنا معكما، قال: فوالله ما غسلاه إلا قذفا بالماء من بعيد، ثم احتملوه فقذفوه في أعلى مكة إلى جدار، وقذفوا عليه الحجارة (١٠).

رواه الطبراني، والبزار، وفي إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رحاله ثقات.

۱۰۰۱ - وعن سعد بن أبى وقاص، قال: أسرت أنا، والزبير بن العوام، والوليد ابن الوليد يوم بدر، فقدم هشام بن الوليد لفدائه، فوهبت له حقى، وأحذ الزبير حقه (۲).

رواه البزار، عن شيخه عبد الله بن شبيب، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٧٩).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٨١).

رواه البزار، وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل، وهو ضعيف، ووثقه ابن حبان.

۷ • • • • − وعن ابن عباس، قال: نادى رسول الله ﷺ أسارى بدر، وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف، وقتل عقبة بن أبى معيط قبل الفداء، قام إليه على بن أبى طالب فقتله صبرًا، قال: من للصبية يا محمد، قال: «النار»(١).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.

۱۰۰۱۹ – وعن ابن عباس، قال: قتل رسول الله الله على يوم بدر ثلاثة صبرًا، قتل النضر بن الحارث من بنى عبد الدار، وقتل طعيمة بن عدى من بنى نوفل، وقتل عقبة بن أبى معيط (٣).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن حماد بن نمير، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

• ٢ • • ١ - وعن النعمان بن بشير، قال: جعل رسول الله ﷺ فداء أسارى بدر من المشركين كل رجل منهم أربعة آلاف (٤).

رواه الطبراني في الصغير، وفيه الواقدي، وهو ضعيف.

وقالوا: لا تنوحوا عليهم، فيبلغ ذلك محمدًا وأصحابه فيشمتوا بكم، وكان في الأسرى وقالوا: لا تنوحوا عليهم، فيبلغ ذلك محمدًا وأصحابه فيشمتوا بكم، وكان في الأسرى أبو وداعة بن صيبرة السهمي، فقال رسول الله ويش ويان له يمكة ابنًا تاجرًا كيسًا ذا مال، كأنكم قد جاءكم في فداء أبيه»، فلما قالت قريش في الفداء ما قالت، قال المطلب: صدقتم والله، لئن صدقتم ليثاربن عليكم، ثم انسل من الليل، فقدم المدينة ففدى أباه بأربعة آلاف درهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٧٨١)، والأوسط برقم (٣٠٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٩٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٧٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الصغير (١٣٦/١).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

# ٢٢ - باب في من قُتل من المسلمين يوم بدر

أصحاب رسول الله على يوم بدر جعل الله أرواحهم في الجنة في طير خضر تسرح في الجنة، فبينما هم كذلك، إذ طلع عليهم ربك إطلاعة، فقال: «يا عبادي، ماذا تشتهون؟»، فقالوا: يا ربنا، هل فوق هذا شيء؟ قال: فيقول: «عبادي، ماذا تشتهون؟»، فيقولون في الرابعة: ترد أرواحنا في أحسادنا فنقتل كما قتلنا.

رواه الطبراني، ورحاله ثقات، ويأتي تسمية من سمى منهم في باب من شهد بدرًا إن شاء الله، وتقدمت أحاديث في أرواح الشهداء.

### ٢٣ - باب في من قتل من المشركين يوم بدر

عتبة وأبو جهل وأصحابه وقف عليهم، فقال: «جَزَى اللَّهُ شَرَّا مِنْ قَوْمٍ نَبِيٍّ مَا كَانَ أَسُواً الطَّرْدِ وَأَشَدَّ التَّكْذِيبِ»، قالوا: يا رسول الله، كيف تكلم قومًا قد خنقوا؟ فقال: «مَا أَنْتُمْ بَأَفْهُمَ لِقَوْلِي مِنْهُمْ أَوْ لَهُمْ أَفْهُمُ لِقَوْلِي مِنْكُمْ» (١).

رواه أحمد، ورحاله ثقات، إلا أن إبراهيم لم يسمع من عائشة، ولكنه دخل عليها.

[وطرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف، فإنه انتفخ في درعه فملأها، فذهبوا ليحركوه فتزايل فتركوه، وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة، فلما ألقاهم في القليب] (٢) وقف عليهم رسول الله من القال: «يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعدربكم حقًا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقًا»، قال: فقال له أصحابه: يا رسول الله، أتكلم قومًا موتى، فذكر نحوه.

رواه أهمد، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/ ١٧)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من مسند أحمد (٢٧٦/٦).

ثلاث ليال، قال: فلما ظهر على أهل بدر، أقام ثلاث ليال، حتى إذا كان اليوم الشاك، أمر براحلته فشدت برحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه، قال: فما نراه ينطلق إلا ليقضى حاجته، قال: حتى قام على شفة الطوى، قال: فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنِ أَبشَرَّكُمْ أَنّكُمْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبّكُمْ حَقَّا؟»، قال عمر: يا نبى الله، ما تكلم من أحساد لا أرواح فيها، قال: «وَالّذِى نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ»، قال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا كلامه توبيخًا وتصغيرًا(١).

قلت: هو في الصحيح باختصار . رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

الله عنى من عصابة شرًا، قد خنتمونى أمينًا، وكذبتمونى صادقًا»، ثم التفت إلى أبى على من عصابة شرًا، قد خنتمونى أمينًا، وكذبتمونى صادقًا»، ثم التفت إلى أبى جهل بن هشام، فقال: «إن هذا كان أعتى على الله من فرعون، إن فرعون لما أيقن الهلاك وحد الله، وإن هذا لما أيقن بالموت دعا باللات والعزى».

رواه الطبراني، وفيه نصر بن حماد الوراق، وهو متروك.

القليب، فقال: «يا أهل القليب، هـل وحدتم ما وعد ربكم حقًا؟ فإنى وحدت ما وعدنى ربى حقًا» فأنى وحدت ما وعدنى ربى حقًا»، قالوا: يا رسول الله، هل يسمعون ما تقول؟ قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم اليوم لا يجيبون» (٢).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

۱۰۰۲۸ – وعن عبد الله بن سيدان، عن أبيه، قال: أشرف النبى الله على أهل القليب، فقال: «يا أهل القليب، هل وحدتم ما وعد ربكم حقًا؟»، قالوا: يا رسول الله، وهل يسمعون؟ قال: «يسمعون كما تسمعون، ولكنهم لا يجيبون».

رواه الطبراني، وعبد الله بن سيدان مجهول.

<sup>(</sup>۱) أحرحه الإمام أحمد في المسند (۲۹/۶، ۲۹/۶)، والطبراني في الكبير (۹۹/۹)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۷۰۱)، والبغوى في شرح السنة (۳۸٤/۱۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٣٢٠).

#### ۲٤ - باب

• ٣ • • ١ - وفي رواية عن أبي أسيد أيضًا مالك بن ربيعة، قال: أصبت سيف بنسي عابد المحزوميين المرزبان يوم بدر (١).

رواه كله أحمد، وفيه راو لم يسم، وبقية رحاله ثقات.

رواه الطبراني في الأوسط والكبير باحتصار، ورحاله ثقات.

معه بدرًا، فالتقى الناس فهزم الله عز وجل العدو، فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على العسكر يجرونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله على العسكر يجرونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله الله يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين حرجوا فى جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها، فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين حرجوا فى طلب العدو: لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله وخفنا أن يصيب العدو منه غرة، واشتغلنا به، فنزلت: ويسألُونك عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتّقُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا فَاتَ بِينِكُم اللّه الله والرّسُولِ الله على فواق بين المسلمين، وكان رسول الله الله الذا أغار فى أرض العدو نفل الربع، وإذا أقبل راجعًا المسلمين، وكان رسول الله الله الأنفال، ويقول: وليريرة قوي المُؤمنِينَ عَلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۹۷/۳)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۷۰۲)، والمتقى الهندى في كنز العمال برقم (۱۸٤۱۱)، وابن كثير في التفسير (۴۷/۳)، والطبرى في التفسير (۱۱۷/۹).

• ٩ ------ كتاب المغازى والسير من (١)

قلت: روى الترمذي وغيره: كان ينفل في البدءة الربع، وفي القفول الثلث. رواه أحمد، والطبراني، ورجال أحمد ثقات.

### ٢٥ - باب فيمن حَمل لواءً يوم بدر

طالب، ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة، رضى الله عنهما.

رواه الطبراني، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.

### ٢٦ - باب في أيِّ شهر كانت وقعة بدر، وعِدّة من شهدها

عشر ابن عباس، أنه كان يقول: أهل بدر كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، وكان المهاجرون ستًا وسبعين، وكانت هزيمة أهل بدر لسبع عشرة مضين من شهر رمضان يوم الجمعة (٢).

رواه أحمد، والبزار، إلا أنه قال: ثلاثمائة وبضعة عشر، وقال: وكانت الأنصار مائتين وستًا وثلاثين، وكان لواء المهاجرين مع على. رواه الطبراني كذلك، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس.

٠٠٠ - وعن ابن عباس، قال: كان يوم بدر لسبع وعشرين من رمضان.

رواه الطبراني، وفيه حجاج بن أرطاة، وهو مدلس.

۱۰۰۳۱ - وعن عامر بن عبد الله البدري، قال: كانت صبيحة بدر يوم الاثنين لسبع عشرة من رمضان.

رواه الطبراني، وفيه راو لم أعرفه.

وم الوت يوم الحدة أهل بدر عدة أصحاب طالوت يوم حالوت، ثلاثمائة و سبعة عشر (7).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٣٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٠٤)، والسيوطي في الدر المنثور (٣/٥٩)، و١لحاكم في المستدرك (٤٩٨/٣).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٠٥)، وفي كشف الأستار برقم (١٧٨٣).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٨٤).

ر**واه البزا**ر، ورجاله ثقات.

۱۰۰۳۸ - وعن عبد الله، يعنى ابن مسعود، قال: كان عدة أصحاب رسول الله على ثلاثمائة.

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف.

۱۰۰۳۹ – وعن أبى أيوب الأنصارى فى حديث طويل، قال: فقال رسول الله على: هم، يعنى المشركين، هلموا أن نتعاد، فإذا نحن ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، فأحبرنا رسول الله على فسره، ذلك فحمد الله، وقال: «عدة أصحاب طالوت»، فذكر الحديث، وقد تقدم فى غزوة بدر والكلام عليه.

• ٤ • • ١ - وعن ابن عباس، قال: شهد بدرًا مع النبي على عشرون رجلاً من الموالي (١).

رواه البزار، والطبراني، وفيه يحي بن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف.

#### ۲۷ - وقد حضر بدرًا جماعة

فمنهم من ذكرت ذلك في مناقبه بإسناده، وأذكره هاهنا بغير سند وأنبه عليه:

- (١) فمنهم: أبو بكر الصديق في مناقبه.
  - (٢) عمر بن الخطاب في مناقبه.
- (٣) عثمان بن عفان، ضرب له بسهم وأحره.
  - (٤) على بن أبي طالب في مناقبه.
  - (٥) سعد بن أبي وقاص في مناقبه.
  - (٦) سعيد بن زيد، ضرب له بسهمه.
  - (٧) عبد الرحمن بن عوف في مناقبه.
    - (٨) الزبير بن العوام في مناقبه.
  - (٩) طلحة بن عبيد الله، ضرب له بسهمه.
    - (١٠) أبو عبيدة بن الجراح في مناقبه.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٨٥).

٩٢ ----- كتاب المغازى والسير

(١١) حمزة عم رسول الله ﷺ في مناقبه.

ومن سماهم محمد بن مسلم الزهري فيمن شهد بدرًا، ورجاله رجال الصحيح إليه:

(۱۲) من الأنصار ثم من بني عوف بن الخزرج: أوس بن ثابت بن المنذر، لا عقب

(٣٠) ومن الأنصار ثم من بني عوف بن الخزرج: أوس بن عبد الله بن الحارث بـن خولي.

(١٤) ومن الأنصار ثم من بني الأوس: أنيس بن قتادة.

(٥١) وأنيسة مولى رسول الله ﷺ.

(١٦) ومن الأنصار ثم من بنى الخزرج ثم من بنى سلمة: أسود بن زيد بن ثعلبة بن غنم.

(۱۷) ومن الأنصار ثم من بني زريق: أسعد بن زيد بن الفاكهة بن زيـد بـن خلـدة ابن عامر بن عجلان.

ومن قريش:

(١٨) الأرقم بن أبي الأرقم.

(۱۹) وبلال مولی أبی بكر.

(۲۰) وبشر بن البراء بن معرور.

(۲۱) ومن الأنصار ثم من بني ساعدة بن كعب بن الخزرج: بسيس الجهني، حليف لهم.

(۲۲) ومن الأنصار ثم من بني دينار بن النجار: يجير بن أبي بجير، حليف لهم.

(٣٣) ومن الأنصار ثم من بنى الحارث بن الخزرج: تميم بن يغار بن قيس بن عمدى ابن أمية.

(٢٤) ومن الأنصار ثم من بني الخزرج ثم من بني سلمة: تميم مولى خراش بن الصمة.

(٥٧) ومن الأنصار ثم من بني العجلان: ثابت بن أقرم.

- (٢٦) ومن الأنصار ثم من بني النجار: ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء.
- (۲۷) ومن الأنصار ثم من بنى الخزرج، ثم من بنى سلمة، ثم من بنى حرام: ثابت ابن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام.
  - (٨٨) ومن الأنصار ثم من بني الخزرج ثم من بني الحبلي: ثابت بن ربيعة.
  - (٢٩) ومن الأنصار ثم من بني النجار: ثابت بن عمرو بن زيد بن عدى.
- (۳۰) ومن الأنصار ثم من بني عدى بن النجار: ثابت بن حسان بن عمرو، لا عقب له.
- (٣١) ومن الأنصار ثم من بنى الأوس ثم من بنى عمرو بن عوف ثم من بنى أمية ابن زيد: ثعلبة بن حاطب.
- (٣٢) ومن الأنصار ثم من بنى حشم بن الخزرج ثم من بنى سلمة ثم من بنى حرام: تعلبة، الذى يقال له: الجذع.
  - (٣٣) ومن الأنصار: ثعلبة بن عثمة.
  - (٣٤) ومن الأنصار ثم من بني زريق: جابر بن خالد بن مخلد بن إياس.
- (٣٥) ومن الأنصار ثم من بني النجار: جابر بن خالد بن عبد الأشهل، لا عقب له.
- (٣٦) ومن الأنصار ثم من بنى عبيد بن عدى: حابر بن عبد الله بن رئاب بن نعمان ابن سنان.
- (٣٧) ومن الأنصار ثم من بنى مالك بن معاوية بن عوف: حبر بن عتيك بن الحارث بن قيس بن حبشية، وقال ابن إسحاق: ابن هيشة.
- (۳۸) ومن الأنصار ثم من بنى الحارث بن الحارث بن الخزرج: حارثة بـن زيـد بـن أبى زهير بن امرئ القيس.
  - (٣٩) ومن بني أسد بن عبد العزى: حاطبٍ بن أبي بلتعة، حليف لهم.
  - ( ٤ ) ومن الأنصار ثم من بني عبيد بن عدى: حارثة بن الحمير حليف لهم.
- (1) ومن الأنصار ثم من بنى النبيت ثم من بنى عبد الأشهل: الحارث بن قيس بن مالك بن عبيد بن كعب.

- (٢٤) ومن الأنصار ثم من بني النبيت ثم من بني عبد الأشهل: الحارث بن أوس.
  - (٣٤) ومن الأنصار ثم من بني النجار: حارثة بن سراقة.
- (£٤) وشهد العقبة من الأنصار ثم بني زريق: الحارث بن قيس بن حالد بن مخلد، شهد بدرًا.
- (63) ومن الأنصار ثم من بني مالك بن النجار ثم من بني مبذول: الحارث بن الصمة بن عمرو بن عبيد، كسر بالروحاء، فضرب له رسول الله الله بسهمه.
- (٢٦) ومن الأنصار ثم من بنى النبيت ثم من بنى عبد الأشهل: الحارث بن خزمة ابن عدى، حليف لهم من بنى سالم.
- (٤٧) ومن الأنصار ثم من الأوس ثم من بنى عمرو بن حنظلة بن عوف ثم من بنى أمية بن زيد: الحارث بن حاطب.
- (٤٨) ومن الأنصار ثم من بنى الحارث بن الخزرج: حريث بن زيد بن ثعلبة بن عبد لرب.
  - ( ٩ ٤ ) ومن الأنصار: أبو أيوب حالد بن زيد بن كليب من بني النجار.
  - (• ٥) ومن الأنصار ثم من بني عبد الأشهل: رافع بن سهل، ويقال: ابن يزيد.
    - (١٥) ومن الأنصار: رافع بن الحارث بن سواد.
- (٢٥) ومن الأنصار ثم من الأوس ثم من بنى عمرو بن عوف ثم من بنى أمية بن زيد: رافع بن عنجدة.
- (۳۰) ومن الأنصار ثم من الأوس ثم من بنى عمرو بن عوف ثم من بنى أمية بن زيد: أبو لبابة بن عبد المنذر.
  - (\$ ٥) ومن الأنصار ثم من بني زريق: رفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان.
    - (٥٥) ومن بني عبد شمس: ربيعة بن أكتم، حليف لهم من بني أسد.
- (٦٥) ومن الأنصار ثم من الأوس ثم من بنى عمرو بن عوف ثم من بنى أمية بن زيد: رفاعة بن عبد المنذر.
  - (٧٠) ومن الأنصار ثم من بني عوف بن الخزرج ثم من بلحبلي: ربيع بن إياس.

- (٨٥) ومن الأنصار ثم من بني العجلان: ربعي بن أبي ربعي.
- (٩٥) ومن الأنصار ثم من بني بياضة: رحيلة بن تعلبة بن حلدة.
  - (٠٠) ومن قريش ثم من بني هاشم: زيد بن حارثة.
- (١١) ومن قريش ثم من بني عدى بن كعب: زيد بن الخطاب.
- (٦٢) ومن الأنصار ثم من بني النجار: أبو طلحة زيد بن سهل.
- (٦٣) ومن الأوس ثم من بني العجلان: زيد بن أسلم بن ثعلبة.
- (١٤) ومن الأنصار ثم من بني الحارث بن الخزرج: زيد بن المزين.
- (٩٥) ومن الأنصار ثم من بني عوف بن الخزرج من بلحبلي: زيد بن وديعة بن عمرو بن قيس.
  - (٢٦) ومن الأنصار ثم من بني بياضة: زياد بن لبيد، شهد العقبة، وقد شهد بدرًا.
- (۲۷) ومن الأنصار ثم من بنى ساعدة بن كعب بن الخزرج: زياد بن عمرو الجهنبى حليف لهم.
- (٦٨) ومن الأنصار ثم من بنى النبيت ثم من بنى عبد الأشهل: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس.
  - (٢٩) ومن الأنصار ثم من بني الحارث بن الخزرج: سعد بن الربيع.
- (٧٠) ومن الأنصار ثم من بني عمرو بن السلم بن مالك بن الأوس: سعد بن مثمة.
  - (٧١) ومن الأنصار ثم من بني عبد الأشهل: سعد بن زيد.
  - (٧٢) ومن بني عامر ثم من بني مالك بن حسل: سعد بن خولة.
  - (٧٣) ومن الأنصار ثم من بني زريق: سعد بن يزيد بن عثمان بن خلدة بن مخلد.
- (٧٤) ومن الأنصار ثم من الأوس ثم من بنى عمرو بن عوف ثم من بنى أمية بن زيد: سعد بن النعمان.
  - (٧٥) ومن الأنصار ثم من بني ضبيعة بن زيد: سهل بن حنيف.
- (٧٦) ومن الأنصار ثم من بنى سواد بن عنم: سهل بن قيس بن أبى كعب بن أبى قين.

- (٧٧) ومن قريش ثم من بني الحارث بن فهر: سهيل بن بيضاء.
- (٧٨) ومن الأنصار ثم من بني النجار: سهيل بن رافع بن أبي عمرو وكان له ولأخيه مسجد رسول الله على مربدا.
  - (٧٩) ومن الأنصار ثم من بني النجار: سهيل بن عبيد بن النعمان لا عقب له.
- ( ٨٠) ومن الأنصار ثم من بنى ساعدة: أبو دجانة سماك بن خرشة وهو الذي أخمد سيف رسول الله على يوم أُحُد.
- (٨١) ومن الأنصار ثم من بنى الحارث بنى الخزرج: عبد الله بن رواحــة بـن امـرئ لقيس.
  - (٨٢) ومن الأنصار ثم من بني سلمة: عبد الله بن حرام.
- (۸۳) وممن استشهد من المسلمين يوم بدر من قريش: عبيدة بن الحارث بن عبد مناف قتله شيبة بن ربيعة قطع رجله فمات بالصفراء.
- (٨٤) ومن قریش ثم من بنی تیم بن مرة: عامر بن فهیرة مولی أبی بكر یعنی شهدها ولم یقتل بها.
- (٨٥) وممن استشهد مع رسول الله على من المسلمين ثم من قريش ثم من بنى زهرة: عمير بن أبى وقاص.
  - (٨٦) وشهد بدرًا: عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح.
- (۸۷) وعاصم بن عدى بن الجد بن العجلان خرج إلى بـدر فرده رسـول الله ﷺ وضرب له بسهمه وأجره.
- (۸۸) وشهدها من الأنصار ثم من بنى عوف بن الخزرج: عتبان بن مالك بن عمرو ابن عجلان.
  - (٨٩) ومن الأنصار ثم من بني ظفر: قتادة بن النعمان.
  - (٩٠) ومن الأنصار ثم من الأوس ثم من بني الحارث: محمد بن مسلمة.
    - (٩١) ومن الأنصار: معاذ بن جبل.
- قلت: وأسانيد هؤلاء كلهم إلى ابن شهاب الزهرى إسناد واحد ورجاله رجال الصحيح.

ومن سماهم عروة بن الزبير أذكرهم وفي إسناده ابن لهيعة وقد ضعف وحديثه حسن باعتبار الشواهد وغالب من سماه الزهري سماه عروة، ومن هنا سماهم عروة.

- (٩٢) في تسمية من شهد بدرًا من الأنصار ثم من بني أصرم بن فهر بن غنم بن عوف بن الحارث بن الخزرج: أوس بن الصامت أخو عبادة.
- (٩٣) وممن شهد العقبة من الأنصار ثم من بنى عمرو بن مالك بن النحار، وشهد بدرًا: أوس بن ثابت بن المنذر لا عقب له.
- (\$ \$) ومن الأنصار ثم من بنى قربوس بن غنم بن قربوس بن غنم بن سالم: أمية ابن لوذان بن سالم بن ثابت بن هزال بن عمرو بن قربوس بن غنم.
  - (٩٥) وأنيسة مولى رسول الله ﷺ.
- (٩٦) ومن قريش ثم من بنى مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب: الأرقم بن أبى الأرقم واسم ابن أبى الأرقم عبد مناف ويكنى أبا صدف بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.
  - (٩٧) وبلال مولى أبي بكر.
- (٩٨) وممن شهد العقبة الذين بايعوا رسول الله ﷺ ومن الأنصار من بنسي عبيد بن عدى: بشر بن البراء بن معرور وقد شهد بدرًا.
  - (٩٩) ومن الأنصار ثم من بني الحارث بن الخزرج: بشير بن سعد وقد شهد بدرًا.
- ( • ) وشهد بدرًا من الأنصار من بنى مالك بن تعلبة بن كعب بن الخزرج: بشير ابن سعد بن تعلبة بن حلاس.
  - (١٠١) ومن الأنصار ثم من بني طريف بن الخزرج بسبس الجهني حليف لهم.
- (۱۰۲) ومن الأنصار ثم من بنى خلدة بن عوف بن الحارث بن الخررج: تميم بن يعار بن قيس بن عدى.
  - (٣٠١) ومن الأنصار: تميم مولى بني غنم بن السلم بن مالك بن الأوس بن حارثة.
    - (١٠٤) ومن الأنصار: تميم مولى حراش بن الصمة.
- (٥٠١) ومن الأنصار ثم من الخزرج ثم من بني سلمة: تميم مولى حراش بن الصمة.
- (١٠٦) ومن الأنصار ثم من بني العجلان: ثابت بن أقسرم بن ثعلبة بن عدى بن العجلان.

- (۱۰۷) ومن الأنصار ثم من بنى عدى بن النجار بن أوس: ثابت بن أوس بن المنذر ابن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو.
- (۱۰۸) و شهد بدرًا ثابت بن عمرو بن زید بن عدی بن سواد بن عصیمة أو عصیة حلیف لهم من أشجع.
  - (١٠٩) ومن الأنصار: ثعلبة بن عمرو بن محصن بن عبيد.
  - (١١٠) ومن الأنصار ثم من بني حشم بن الخررج: ثعلبة الذي يقال له: الجذع.
    - (١١١) ومن الأنصار ثعلبة بن عتمة.
    - (١١٢) ومن الأنصار: جبير بن إياس بن خالد بن مخلد بن زريق.
- (١١٣) ومن الأنصار ثم من بني دينار بن النجار: جابر بن حالد بن عبد الأشهل لا عقب له.
- (۱۱٤) ومن الأنصار ثم من بنى الحارث بن الخزرج: حابر بن عبد الله بن رئاب ابن نعمان بن سنان.
- (110) ومن الأنصار ثم من بنى معاوية بن مالك بن عوف بـن عمـرو بـن عـوف: حابر بن عتيك بن الحارث بن قيس بن حبشية، وقال ابن إسحاق: ابن هيشة.
- (۱۱۹) ومن الأنصار ثم من بنى حابس بن سنان بن عبيـد بـن عـدى بـن غنـم بـن عوف بن الخزرج: حبار بن صحر بن أمية بن الخنساء بن عبيد بن عدى بن غنم.
  - (١١٧) وشهد بدرًا: حاطب بن أبي بلتعة.
- (١١٨) ومن الأنصار ثم من بني عبيد بن عدى بن عنم بن كعب ابن سلمة: حارثة ابن الحمير حليف لهم من أشجع بن دهمان.
  - (١١٩) وشهد بدرًا: الحارث بن سواد.
  - ( ١٢ ) ومن الأنصار ثم من بني النجار: الحارث بن سراقة.
  - (١٢١) ومن الأنصار ثم من بني عبد الأشهل: الحارث بن معاذ بن النعمان.
- (۱۲۲) وشهد العقبة من الأنصار ثم من بنى زريق: الحارث بن قيس بن مخلـد وقـد شهد بدرًا، وهو أبو حالد.

- (١٢٣) ومن الأنصار ثم من بني مبذول: الحارث بن الصمة بن عبيد بن عامر.
  - (١٢٤) ومن الأنصار ثم من بني عبد الأشهل: الحارث بن معاذ بن النعمان.
- (١٢٥) ومن الأنصار الحارث بن حزمة بن أبي عنم بن سالم بن عوف بن الحارث ابن الخزرج.
  - (١٢٦) ومن الأنصار ثم من بني حشم بن الحارث بن الخزرج: حريث بن زيد.
- (۱۲۷) ومن الأنصار ثم من بني زريق: ذكوان بن عبد قيس بن حلدة، وكان خرج من المدينة إلى مكة مهاجرًا إلى الله وقد شهد بدرًا.
  - (۱۲۸) ومن الأنصار ثم من بني زعور بن عبد الأشهل بن يزيد: رافع بن يزيد.
- (۱۲۹) ومن الأنصار: رافع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن عدى بن زيد بن مناة ابن حبيب بن حارثة بن غضب بن حشم بن الخزرج استشهد يوم بدر.
  - ( ۱۳ ٠) ومن الأنصار: رافع ابن جعدبة.
  - (۱۳۱) ومن الأنصار: رافع بن الحارث بن سواد بن زيد بن ثعلبة. وعن عروة أيضًا:
    - (۱۳۲) أن بشير بن عبد المنذر.

  - (١٣٤) وأمر أبا لبابة على المدينة وضرب لهما بسهمين مع أصحاب بدر.
- (۱۳۵) وشهد العقبة من الأنصار ثم من بني زريق: رفاعة بـن رافع بـن مـالك بـن عجلان بن عمرو بن زريق وهو نقيب، وقد شهد بدرًا.
- (۱۳۹) وشهد بدرًا من حلفاء بنى عبد شمس بن عبد مناف: ربيعة بـن أكتـم مـن بنى أسد بن خزيمة.
- (۱۳۸) وشهد بدرًا من الأنصار ثم من بنى لوذان بن غنم بن عوف بن الخزرج: ربيع بن إياس بن غنم بن أمية بن لوذان بن غنم.

(۱۳۹) وشهد بدرًا: زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العرى بن يزيد ابن امرئ القيس الكلبي، أنعم الله عليه ورسوله.

- ( ٤ ١ ) ومن قريش ثم من بني عدى بن كعب: زيد بن الخطاب.
- (1 £ 1) وشهد العقبة من الأنصار، ثم من بنى عمرو بن مالك بن النجار، وهم بنو حديلة: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود وقد شهد بدرًا، وهو نقيب، قال الطبرانى: قال ابن لهيعة: سهل بن زيد، بدل: زيد بن سهل.
- (۱٤۲) وشهد بدرًا من الأنصار ثم من بنى حشم بن الخزرج: زيد بن الحارث بن الخزرج.
- (۱ ٤٣) ومن الأنصار: ثم من بنى حدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج وهم بنو الحبلى: زيد بن المرس.
- (\$ \$ \$ 1) ومن الأنصار ثم من بنى سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج وهم بنو الحبلى: زيد بن عمرو بن وديعة بن عمرو بن قيس بن جزء بن عدى بن مالك بن سالم ابن غنم بن عوف بن الخزرج.
  - (٥٤١) ومن الأنصار: زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدى بن العجلان.
- (١٤٦) ومن الأنصار ثم من بنى بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة: زياد بن لبيد بن تعلبة بن سنان بن عامر بن عدى بن أمية بن بياضة.
  - (١٤٧) ومن الأنصار: سعد بن معاذ بن امرئ القيس بن عبد الأشهل.
- (۱٤۸) وشهد العقبة من الأنصار ثم من بنى ساعدة بن كعب بن الخزرج: سعد ابن عبادة بن دليم بن حارثة بن خزيمة وهو نقيب وقد شهد بدرًا.
  - (٩٤٩) وشهد بدرًا من الأنصار: ثم من بني عمرو بن عوف: سعد بن حيثمة.
- ( • ) ومن الأنصار ثم من بنى عبد بن كعب بن عبد الأشهل: سعد بـن زيـد بـن مالك بن عبد بن كعب.
- (101) ومن الأنصار ثم من بنى دينار بن النجار: سعد بن سهل بن عبد الأشهل ابن حارثة بن دينار بن النجار.
- (۱۵۲) ومن الأنصار ثم من بني سواد بن كعب، واسم كعب: ظفر: سعد بن عبيد ابن النعمان.

- - (١٥٣) ومن الأنصار: سعد بن النعمان بن قيس.
  - (١٥٤) وشهد بدرًا: سعد مولى حاطب بن أبي بلتعة.
    - (١٥٥) وسعد مولى حولي، وهو رجل من مذحج.
  - (٢٥٦) ومن الأنصار ثم من بني حشم بن الخزرج: سهل بن عدى.
    - (١٥٧) ومن قريش ثم من بني الحارث بن فهر: سهيل بن بيضاء.
- (١٥٨) وشهد العقبة من الأنصار ثم من الأوس ثم من بنى عبد الأشهل: سلمة بن سلامة بن وقش وقد شهد بدرًا.
  - (٩٥٩) ومن قريش ثم من بني عبد شمس بن عوف: سالم مولى أبي حذيفة.
- (۱۹۰) ومن الأنصار ثم من بنى ساعدة: أبو دجانة سماك بن خرشة بن أوس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة.
- (١٦١) وشهد العقبة لبيعة رسول الله هي من الأنصار ثم من بنى سلمة بن زيـد بـن حشم: نهيك بن نعمان بن حنسا، وقد شهد بدرًا.
- (١٦٢) وشهد بدرًا من الأنصار: عثمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سوادة.
- (۱۹۳) ومن الأنصار ثم من بنى الحارث بن الخزرج ثم من بنــى امـرئ القيـس بـن تعلبة بن كعب بن الخزرج: عبد الله بن رواحة.
- (١٦٤) وشهد العقبة لبيعة رسول الله الله من الأنصار ثم من بنى حارثة بن الحارث: عبد الله بن سرحس بن النعمان بن أمية بن البرك وهو بدرى.
- (١٦٥) وشهدها من الأنصار ثم من بني حرام بن كعب بن عمرو بن غنم بن كعب بن سلمة: عبد الله بن عمرو بن حرام، وهو نقيب وقد شهد بدرًا.
- (١٦٦) وشهد بدرًا من الأنصار ثم من بنى عوف بن الخزرج ثم من بنى عبيد الله ابن مالك بن سالم بن غانم بن الخزرج وهو الحبلى: عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول.
  - (١٦٧) ومن الأنصار: عبد الله بن طارق البلوى حليف لهم.
- (١٦٨) ومن الأنصار ثم من بني عمرو بن عوف: عبد الله بن سلمة بن مالك بن الحارث بن عدى بن العجلان.

(۱۹۹) ومن الأنصار ثم من بنى حدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج: عبد الله ابن عرفطة.

(١٧٠) ومن الأنصار ثم من بني حدرة بن عوف: عبد الله بن عمير.

(۱۷۱) ومن الأنصار ثم من بنى الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج: عبد الله ابن ربيع بن قيس بن عمرو بن عابد بن الأبجر.

(۱۷۲) ومن الأنصار ثم من بني لوذان بن غنم: عبد الله بن تعلية بن حزمة بن أصرم حليف لهم.

(۱۷۳) ومن الأنصار ثم من بنى عبيد بن عدى بن غنم بن كعب بن سلمة ثم من بنى خنساء بن شيبان بن عبيد: عبد الله بن جد بن قيس بن صحر بن خنساء.

(١٧٤) ومن الأنصار: عبد الله بن الحمير الأشجعي حليف لهم من أشجع.

(١٧٥) ومن الأنصار ثم من بنى حنساء: عبد الله بن عبد مناف بن نعمان بن شيبان.

(۱۷۹) ومن الأنصار ثم من بنى حابس سنان بن عبيد بن عدى بن غنم بن كعب ابن سلمة: عبد الله بن قيس بن صخر بن حذام بن ربيعة بن عدى بن غنم.

(۱۷۷) واستشهد ببدر من المسلمين ثم من قريش: عبيدة بـن الحـارث بـن المطلب قتله شيبة بن ربيعة قطع رجله فمات بالصفراء.

(۱۷۸) وشهد بدرًا من الأنصار ثم من بنى الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك ابن الأوس: أبو قيس بن حبر بن عمرو بن زيد بن حشم بن حارثة.

(۱۷۹) ومن قریش ثم من بنی تیم بن مرة: عامر بن فهیرة مولی أبی بكر.

(١٨٠) ومن الأنصار: عمارة بن حزم بن زيد.

(۱۸۱) ومن الأنصار ثم من بنى مازن بن النجار ثم من بنى خنساء بن مدرك بن عمرو بن غنم بن مازن: عمير ويكنى عمير أبو داود بن عامر بن مالك بن خنساء بن مدرك.

(۱۸۲) واستشهد من المسلمين يوم بدر من قريش ثم من بني زهرة: عمير بـن أبـي وقاص.

(۱۸۳) وشهد بدرًا: عروة بن عتبة بن غزوان بن حابر بن وهب بن بشير بن مالك ابن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان من مضر حليف نوفل ابن عبد مناف.

(۱۸٤) ومن الأنصار ثم من بنى سالم: عتبان بن مالك بن عمرو بن عجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن الخزرج.

(١٨٥) ومن الأنصار ثم من بني بياضة: فروة بن عمرو وقد شهد بدرًا.

(۱۸٦) وشهد العقبة من الأنصار ثم من بنى مازن بن النجار بن قيس بن أبى صعصعة زيد بن عوف بن مبذول.

(۱۸۷) وشهد بدرًا من الأنصار ثم من بنى سواد بن كعب: واسم كعب ظفر: قتادة بن النعمان.

(۱۸۸) وشهد بدرًا مع رسول الله ﷺ أبو مرثد الغنوى حليف حمزة بن عبد المطلب ومات أبو مرثد سنة ثنتي عشرة وهو ابن ست وستين سنة.

(١٨٩) ومن الأنصار ثم من بنى زعوراء بن عبد الأشهل: محمد بن مسلمة بن خالد ابن عدى بن مجدعة بن حارثة بن الحارث.

( • • • ) وشهد العقبة من الأنصار، ثم من الأوس، ثم من بنى عبد الأشهل: أبو الهيثم بن التيهان، وهو نقيب، وقد شهد بدرًا، وهو أول من بايع بالعقبة.

(۱۹۱) وشهد العقبة من الأنصار ثم من بنى سلمة: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدى بن أسد بن ساردة بن تزيد ابن حشم، وقد شهد بدرًا.

(١٩٢) وشهد بدرًا: المقداد بن عمرو.

(۱۹۳) وشهد بدرًا: مرثد بن أبي مرثد الغنوي.

(۱۹٤) وشهد العقبة من الأنصار ثم من بنى حارثة: أبو بردة بن نيار بن عمرو بن عبيد وهو حليف لهم من بلى وهو بدرى.

قلت: وإسناد عروة فيه ابن لهيعة وحديثه حسن إذا توبع وقد توبع من طريق الزهرى كما تقدم.

وقد روى عن محمد بن إسحاق بإسناده إليه في تراجم ذكر ابن إسحاق أنهم شهدوا بدرًا، والإسناد إلى ابن إسحاق رجاله ثقات، قال ابن إسحاق في تسمية من شهد بدرًا:

(١٩٥) من الأنصار ثم من بني عامر بن مالك: الحارث بن الصمة بن عمرو بن عبيد بن عمرو بن عبيد بن عمرو بن عبيد بن عمرو بن مبذول كسر بالروحاء فضرب له رسول الله على بسهمه.

(۹۹۹) ومن الأنصار ثم من بنى النجار: أبو أيوب حالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار توفى بالقسطنطينية مع يزيد بن معاوية بن أبى سفيان سنة إحدى وخمسين.

(۱۹۷) و حوات بن جبير بن النعمان بن أمية بن البرك واسم البرك امرؤ القيس بن تعلبة بن عمرو بن عوف ضرب له رسول الله علي بسهمه وأحره.

(۱۹۸) وشهد بدرًا مع رسول الله رسول الله على من الأنصار ثم من بنى خبيب بن عــدى بـن حـارثة: رافع بن المعلى.

(٩٩٩) وأبو لبابة بن عبد المنذر بن زيد بن أمية بن مالك بن عـوف بـن عمـرو بـن مالك بن الأوس كان خرج مع النبي الله إلى بدر فرجعه وأمره على المدينة وضـرب لـه بسهمه وأجره مع أهل بدر.

( • • ) وشهد بدرًا من الأنصار: ثم من الخزرج ثم من بنى زريق: رفاعة بن رافع ابن عجلان بن عمرو بن عامر بن زريق عبد حارثة بن مالك بن غضب بن حشم بن الخزرج.

(١٠٠٧) ومن الأنصار ثم من بنى عبد الأشهل: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن حشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس.

(٢٠٢) واستشهد يوم بدر مع رسول الله ﷺ من الأنصار: سعد بن خيثمة.

(۳۰۴) وشهد بدرا من الأنصار ثم من الأوس: سعد بن حيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النجار ابن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم بن امرئ القيس بن ملك بن الأوس.

(٤٠٤) وشهد بدرًا من الأنصار: سهل بن حنيف بن واهب بن حكيم بن ثعلبة بن

محدعة بن الحارث بن عمرو وعمرو الذي يقال له بخرج من حنيس بن عوف بن عمرو ابن عوف.

( • • ٢) ومن الأنصار ثم من الأوس ثم من بنى عبد الأشهل: سلمة بـن سلامة بن وقش بن رعية بن زعوراء بن عبد الأشهل بن حشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس.

(۲۰۲) وشهد بدرًا: عبد الله بن ححش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة.

(۲۰۷) واستشهد يوم بدر من المسلمين من قريش: عبيدة بن الحارث بن عبد مناف قتله شيبة بن ربيعة قطع رجله فمات بالصفراء.

وأعاده بسنده إلا أنه قال قتله عتبة بن ربيعة قطع رجله فمات بالصهباء.

(۲۰۸) وشهد بدرًا من الأنصار ثم من الأوس: أبو عبس بن جبر بن عمرو بن زيـد ابن حشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس.

( ۲۱۰) وشهد بدرًا من الأنصار: عاصم بن ثابت بن قيس بن أبي الأقلح بن عصمة ابن مالك بن أمية بن صعصعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف.

(۲۱۱) وشهد بدرًا من الأنصار ثم من بني أمية بن زيد: عويم بن ساعدة ولم ينسبه ابن إسحاق ويقال إنه حليف لبني عمرو بن عوف ويقال: إنه من أنفسهم.

(۲۱۲) وشهد بدرًا عكاشة بن محصن بن حرثان بن كبير بن عنم بن دودان بن أسد بن خزيمة حليف بني عبد شمس.

(۲۱۳) وشهد بدرًا: أبو أسيد مالك بن ربيعة بن البدى بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج بن حارثة بن تعلبة بن عمرو بن عامر.

(۲۱٤) قال محمد بن إسحاق: معاذ بن حبل بن عمرو بن أقيس بن عائذ بـن عـدى ابن كعب بن أدى شهد بدرًا والعقبة وإنما ادعته بنو سلمة لأنه كان أحا سهل بن محمـد

ابن الجد بن قيس بن صخر بن صعا بن سيار بن عبيد بن عدى بن غنم بن كعب بن سلمة لأمه.

- (۲۱۵) وشهد بدرًا: معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سوار بن مالك بن غنم بن مالك بن غنم بن مالك بن عنيد مالك بن النجار وعفراء أمه وهي أم عوف ومعوذ كلهم شهد بدرًا، وعفراء بنت عبيد ابن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار.
- (۲۱٦) وشهد بدرًا من الأنصار ثم من الخزرج: معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد ابن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن على بن أسد بن شاردة ويقال سادرة بن تزيد بن حشم بن الخزرج شهد بدرًا وقتل أبا جهل فقطع عكرمة بن أبى جهل يده ثم عاش إلى زمن عثمان.
- (۲۱۷) وشهد بدرًا من الأنصار ثم من بني الخزرج: أبو محمد الأنصاري، واسمه مسعود بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار.
- (۲۱۸) وشهد بدرًا من الأنصار ثم من بنى الخزرج: النعمان بن قوقل بن ثعلبة بن دعل بن فهم بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف.

وممن سماهم عبد الله بن أبي رافع من أهل بدر، ممن شهد مع على بن أبي طالب، رضى الله عنه، حروبه من أهل بدر:

رواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبد الله الحضرمي، وهو ثقة وحادة عن كتاب عبيد الله بن أبي رافع، وهو ثقة، وهم:

- (۲۱۹) ثعلبة بن قيظي بن صخر بن سلمة، بدري.
  - (۲۲۰) وجبر بن أنس بدري من بني زريق.
    - (۲۲۱) وجبلة من بني بياضة، بدري.
    - (۲۲۲) والحارث بن النعمان، بدري.
- رواه الطبراني بإسناد متصل، وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف.
- (۲۲۳) والحارث بن حاطب الأنصاري من بني حارثة رجع من الروحاء.
- (۲۲٤) وحصين بن الحارث بدري شهد معه كل مشاهده من بني عبد المطلب بن عبد مناف.

وفي إسناده ضرار بن صرد وهو ضعيف.

(۲۲۰) وخوات بن حبیر، بدری، من بنی حارث، رجع من الطریق، فضرب له رسول الله ﷺ سهمًا، وإسناده ضعیف.

(۲۲٦) و حليفة بن عدى من بني بياضة بدري، وإسناده ضعيف.

(۲۲۷) ورفاعة بن رافع بدرى، من بنى زريق، وإسناده ضعيف.

(۲۲۸) وربعی بن عمرو، من بنی عمرو بن عوف، بدری، وإسناده ضعیف.

(۲۲۹) وزید بن أسلم، بدری، وإسناده ضعیف.

(۲۳۰)وزید بن حارجة من بنی حارثة بن الخزرج بدری كـان يـنزل المدينـة توفـی فی خلافة عثمان.

وممن سماهم الطبراني بغير إسناد: أوس، ويقال: سليم أبو كبشة مولى رسول الله على من دوس قالط ذكره محمد بن إسحاق فيمن شهد بدرًا، والحكم بن سعيد بن العاصى، قتل يوم بدر شهيدًا.

(۲۳۱) وسعید بن عثمان بن خالد بن مخلد بن حارثة بن مالك بن غضب بن حشم ابن الخزرج أبو عبادة الزرقي بدري ويقال عبادة والصحيح أبو عبادة.

(۲۳۲) وصهیب بن سنان بن مالك بن عمرو بن عبد بن عقیل بن عامر بن جندلة ابن خذیمة، ویقال: خزیمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس بن مناة بن نمر بن قاسط ابن وهب بن أفصى بن جذیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار، ذكر هذه النسبة هشام الكلبی، حلیف عبد الله بن جدعان التیمی، وكانت الروم سبته من الموصل وهو صغیر، یكنی: أبا یحیی، بدری، وأم صهیب: سلمی بنت الحارث.

(۲۳۳) وعثمان بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب يكنى أبا السائب وكان من مهاجرة الحبشة وقدم مكة قبل الهجرة فهاجر إلى المدينة وشهد بدرًا.

(۲۳۰) وعبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم بن عمرو بن

هصیص بن كعب بن لؤى لم یذكره عروة فى أهل بدر وذكره ابن إسحاق فى مهاجرة الحبشة، وروى فى بعض الحدیث أنه من أهل بدر، وذكره أیضًا عبادة الزرقى، ویقال أبو عبادة فمن قال أبو عبادة قال اسمه: سعید، وقد تقدم نسبه.

۱ ۲ ۰ ۰ ۱ - وعن سهل بن سعد، قال: شهد أحى تعلبة بن سعد بدرًا، وقتل يوم أُحُد، ولم يعقب.

رواه الطبراني، وفيه عبد المهيمن بن عباس، وهو ضعيف.

الله بدر على بعير الفع، قال: خرجت أنا وأخى خلاد إلى بدر على بعير لنا أعجف.

رواه الطبراني، والبزار في حديث طويل، وقد تقدمت طريق البزار في أوائل غزوة بدر.

٣٤٠٠١ - وعن المغيرة بن حكيم، قال: قلت لعبد الله بن حيثمة الأنصارى: أشهدت بدرًا؟ قال: نعم، والعقبة مع أبي.

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

**٤٤٠٠١** - وعن المغيرة بن حكيم، قال: قلت لعبد الله بن سهل: شهدت بـدرًا؟ قال: نعم، والعقبة.

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن أحمد، وهو ثبت.

من بنى مازن بن النجار، وكان على خمس النبى الله يوم بدر، وصلى عليه عثمان بالمدينة، يعنى سنة ثلاث وثلاثين.

رواه الطبراني، ورجاله إلى الواقدى ثقات.

الزهرى، عن عامر بن ربيعة، وكان من كبراء بنى عدى، وكان وكان أبوه شهد بدرًا.

رواه الطبراني، وفيه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف.

النبي ﷺ الذين شهدوا بدرًا من نقباء ليلة العقبة.

رواه الطبراني، وفيه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف.

۱۰۰٤۸ – وعن محمد بن الحنفية، قال: رأيت أبا عمرو، وكان بدريًا أحديًا عقبيًا.
 رواه الطبراني، وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو ضعيف.

أَنَا الَّذِي يُقَالُ أَصْلِى مِنْ بلى أَنَّا الَّذِي يُقَالُ أَصْلِى مِنْ بلى أَطْعَنْ بالصَّعْدَةِ حَتَّى تَنْتَنَى وَلَا يُسرَى مُحَذَّرًا يَفُرى فِرَى (١)

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

• • • • • • • • وروى الطبرانى فى ترجمة حفصة بنت عمر بن الخطاب، رضى الله عنه وعنها، وعن على بن عبد العزيز البغوى، وهو ثقة، قال: حدثنا الزبير بن بكار، قلت: وهو ثقة، قال: وشهد بدرًا أبوها، يعنى عمر بن الخطاب، وعمها زيد، وأخوالها عثمان، وقدامة، وعبد الله، يعنى ابن مظعون، وابن خالها السائب بن عثمان.

۱۰۰۰۱ - وعن عمرو بن یحیی، عن أبیه، عن حده أبی حسن، وكان بدریًا عقبیًا، ذكر حدیثًا ذكرته فی الحدود.

رواه الطبراني، وفيه حسين بن عبد الله الهاشمي، وهو متروك.

۱۰۰۰۲ – وعن مخلد الغفارى، أن ثلاث أعبـد لبنى غفـار شـهدوا مـع النبـى ﷺ بدرًا(۲).

رواه الطبراني، وفيه يعقوب بن حميد، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩٢/٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٦٦/٢٠).

. ١١ ----- كتاب المغازى والسير

# ۲۸ – باب فضل أُهل بدر

بيده، لو أن مولودًا ولد في فقه أربعين سنة من أهل الدين يعمل بطاعة الله ويجتنب معاصى الله كلها، إلى أن يرد إلى أرذل العمر أو يرد إلى أن لا يعلم بعد علم شيئًا، لم يبلغ أحدكم هذه الليلة»، وقال: «إن الملائكة الذين شهدوا بدرًا لفضلاً على من تخلف منهم».

قلت: له جديث في فضل أهل بدر، رواه ابن ماجه غير هذا.

رواه الطبراني، وفيه جعفر بن مقلاص ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

قلت: روى أبو داود وابن ماجه بعضه.

رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حيد.

رواه البزار، وفيه من لم أعرفه. قلت: وتأتى أحاديث في فضل أهل بـدر وغـيرهم من هذا النحو في مناقب حاطب وغيره إن شاء الله.

۱۰۰۵۲ – وعن رفاعة بن مالك، قال: سمعت أبى يقول: إن حبريل قال لرسول الله ﷺ: ومن شهد بدرًا من الملائكة فاضلنا (۳).

قلت: هو في الصحيح من حديث رفاعة نفسه، وهنا من حديثه عن أبيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٧٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٥٥٥).

كتاب المغازى والسير ------ كتاب المغازى والسير

رواه الطبراني من رواية يحيى بن سعيد، عن رفاعة، ويحيى لم يدرك أحدًا من أهل بدر، والله أعلم.

### ٢٩ - باب غزوة أُحُد

# ٣٠ - باب في ما رآه النبي ﷺ في المنام مما يتعلق بأُحُد

حَصِينَةٍ وَرَأَيْتُ بَقَرًا مُنَحَرَةً فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْحَصِينَةَ الْمَدِينَةُ وَأَنَّ الْبَقَرَ هُوَ وَاللَّهِ حَيْرٌ»، حَصِينَةٍ وَرَأَيْتُ بَقَرًا مُنَحَرَةً فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْحَصِينَةَ الْمَدِينَةُ وَأَنَّ الْبَقَرَ هُوَ وَاللَّهِ حَيْرٌ»، قال: فقال أصحابه: «لو أنا أقمنا بالمدينة، فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم»، فقالوا: والله يا رسول الله ما دخل علينا فيها في الجاهلية، فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ فقال: «شَأْنكُمْ إِذًا»، فلبس لأمته، قال: فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله الله في رأيه، فحاؤوا، فقالوا: يا نبي الله، شأنك إذًا، فقال: «إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيِّ إِذَا لَبِسَ لأَمْتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ» (أ).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

م ۱۰۰۵۸ – وعن ابن عباس، قال: لما نزل بالنبي الله يوم أُحُد أبو سفيان وأصحابه، قال لأصحابه: «إنى رأيت فى المنام سيفى ذا الفقار انكسر، وهى مصيبة، ورأيت بقرًا تذبح، وهى مصيبة، ورأيت على درعى وهى مدينتكم، لا يصلون إليها إن شاء الله (٢٠).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان، وهو متروك. قلت: وله طريق في التعبير رواها البزار أبين من هذه.

90.01 - وعن أنس، أن رسول الله الله قال: «رأيت كأنى مردف كبشًا، وكأن ضبة سيفى انكسرت، فأولت أنى أقتل كبش القوم، وأولت ضبة سيفى انكسرت، فأولت أنى أقتل كبش القوم، وأولت ضبة سيفى قتل رجل من عترتى»، فقتل حمزة، وقتل رسول الله الله طلحة، وكان صاحب اللواء (٢).

رواه الطبراني، واللفظ له، والبزار، وأحمد ولم يكمله، وفيه على بن زيد وهو سيىء الحفظ، وقد حاء من غير طريقه كما تراه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/١٥٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣١٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢١٠٤)، والأوسط برقم (٥٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٩٥٠)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢١٣١).

٢ ١ ٧ ------ كتاب المغازى والسير

# ٣١ – باب فيمن استُصْغِر يوم أُحُد

رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه، وله طريق أتم من هذه في مناقبه.

رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.

۱۰۰۹۲ – وعن زيد بن حارية، قال: استصغر النبي الله ناسًا يوم أُحُد، منهم زيد ابن حارية، يعنى نفسه، والبراء بن عازب، وسعد بن حيثمة، وأبو سعيد الخدرى، وعبد الله بن عمر، وحابر بن عبد الله (۳).

رواه الطبراني، وفيه عثمان بن يعقوب العثماني، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

استصغر ناسًا يــوم أُحُــد منهــم بن جارية: أن رسول الله ﷺ استصغر ناسًا يــوم أُحُــد منهــم زيد بن أرقم.

رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.

النبي ﷺ البراء، قال: عرضت أنا وابن عمر يوم بدر على النبي ﷺ فاستصغرنا، وشهدنا أُحُدًا(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٥٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٦٦٦).

قلت: هو في الصحيح، خلا قوله: وشهدنا أُحُـدًا. رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

## ٣٢ - باب منه في وقعة أُحُد

و ٢٠٠١ – عن رجل من بنى تيم، يقال له: معاذ أن رسول الله ﷺ ظاهر يوم أُحُد بين درعين.

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

۱۰۰۲۱ - وعن طلحة بن عبيد الله، أن رسول الله ﷺ ظاهر يوم أُحُد بين درعين.

رواه أبويعلي، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح.

۱۰۰۲۷ – وعن سعد، یعنی ابن أبی وقاص، أن رسول الله ﷺ ظاهر يوم أُحُد بين درعين (۱).

رواه البزار، وفيه إسحاق بن أبي فروة، وهو ضعيف.

١٠٠٦٨ – وعن أيوب بن النعمان، عن أبيه، عن حده، قال: رأيت على النبى ﷺ
 يوم أُحُد درعين (٢).

رواه الطبراني، وفيه الواقدي، وهو ضعيف.

وعن الزبير بن العوام، قال: عرض رسول الله السيفًا يوم أُحُد، فقال: هرمن يأخذ هذا السيف بحقه؟ من فقام أبو دجانة سماك بن حرشة، فقال: يا رسول الله، أنا آخذه بحقه، فما حقه؟ قال: فأعطاه إياه، فخرج واتبعته، فجعل لا يمر بشيء إلا أفراه وهتكه حتى أتى نسوة في سفح الجبل، ومعهن هند، وهي تقول:

نَحْ نُ بَنَ اللَّهُ الرِقْ نَمْشِ على النَّمَ الرَقْ وَالْمِسُونِ اللَّهَ اللَّهَ الرَقْ وَالْمِسُونَ فَيْلُ وا نُعَ المَفَ الرِقْ فِي اللَّهُ الرَقْ فَيْلُ والمِسْقُ أَوْ تُكْبُ رُوا نُفَ الرِقْ فِي رَاقَ غَيْدُ وامِ قَ الْمُسَوِ وَامِ قَ

قال: فحمل عليها فنادت بالصحراء، فلم يجبها أحد، فانصرفت عنها، فقلت له: كل

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٠٢/٢٢)، ٣٧٥).

رواه البزار، ورجاله ثقات.

• ٧ • • ١ - وعن قتادة بن النعمان، قال: قال رسول الله الله يوم أُحُد: «من يأخذ هذا السيف بحقه؟»، فقام على، فقال: أنا يا رسول الله، فقال: «اقعد»، ثـم قال الثانية: «من يأخذ هذا السيف بحقه؟»، فقام أبو دجانة، فدفع رسول الله الله اليه اليه سيفه ذا الفقار، فقام أبو دجانة، ورفع على عينيه عصابة حمراء ترفع حاجبيه عن عينيه من الكبر، ثـم مشى بين يدى رسول الله الله بالسيف (٢).

رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.

۱۷۰۰۱ – وعن حالد بن سليمان بن عبد الله بن حالد بن سماك بن حرشة، عن أبيه، عن جده، أن أبا دجانة يوم أُحُد أعلم بعصابة حمراء، فنظر إليه رسول الله وهو مختال في مشيته بين الصفين، فقال: «إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع».

رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.

جهزن على قتلى المشركين، فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس أحد منا يريد يجهزن على قتلى المشركين، فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس أحد منا يريد الدنيا، حتى أنزل الله: ﴿مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ﴿ [آل عمران: ٢٥١]، فلما حالف أصحاب رسول الله ﴿ وعصوا ما أمر به، أفرد رسول الله ﴿ في تسعة سبعة من الأنصار، ورجلان من قريش وهو عاشرهم، فلما رهقوه قال: ﴿رَحِمَ اللّهُ رَجُلاً رَدَّهُمْ عَنَا»، فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل، فلما رهقوه أيضًا قال: ﴿ يَرْحَمُ اللّهُ رَجُلاً رَدَّهُمْ عَنَا»، فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة، فقال النبي ﴿ لَهُ لَا اللّهُ أَعْلَى وَأَجَلُ »، قال أبو سفيان: لنا عرى ولا على الكم، فقال رسول الله ﴿ : ﴿ قُولُوا: اللّهُ أَعْلَى وَأَجَلُ »، قال أبو سفيان: لنا عرى ولا عرى لكم، فقال رسول الله ﴿ : ﴿ قُولُوا: اللّهُ مَوْلاَنا وَالْكَافِرُونَ لاَ مَوْلَى لَهُمْ »، ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، يوم لنا ويوم علينا، ويوم نساء ويوم نسر، حنظلة بحنظلة، وسفيان: يوم بيوم بدر، يوم لنا ويوم علينا، ويوم نساء ويوم نسر، حنظلة بحنظلة،

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الكبير (٩/١٩).

رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط.

١٠٠٧٣ - وعن ابن عباس، قال: ما نصر الله عز وجل في موطن كما نصر في يوم أُحُد، قال: فأنكرنا ذلك، فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله عز وجل، إن الله عز وجل يقول في يوم أُحُد: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّـهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ﴾، والحس القتل ﴿حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢]، وإنما عنى بهذا الرماة، وذلك أن النبي الشاقامهم في موضع، ثم قال: «احْمُوا ظُهُورَنَا فَإِنْ رَأَيْتُمُونَا نُقْتَلُ فَـلاَ تَنْصُرُونَا، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا قَـدْ غَنِمْنَا فَلاَ تَشْرَكُونَا، فلما غنم النبي ﷺ وأناخوا عسكر المشركين، أكب الرماة جميعًا في العسكر ينهبون وقد التقت صفوف أصحاب النبي الله فلم هكذا، وشبك بين أصابع يديه وانتشوا، فلما أحلت الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها، دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي على فضرب بعضهم بعضًا والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير، وقد كان لرسول الله علي واجبان أول النهار، حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة، ورجال المسلمين حوله، ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار، إنما كان تحت المهراس، وصاح الشيطان: قتل محمد، فلم يشك أنه حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل، حتى إذا طلع رسول الله على السعدين نعرف بتكفئه إذا مشى، قال: وفرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا، قال: فرقى نحونا، وهو يُقول: «اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّـوْا وَجْـهَ رَسُولِهِ ﷺ »، ويقول مرة أحرى: «اللَّهُـمَّ لَيْسَ لَهُـمْ أَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۳/۱)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۷۰۸)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/٩)، والسيوطي في الدر المنثور (٢/١٨)، والمتقى الهندى في كنز العمال برقم (٣٠٠٤)، وابن كثير في التفسير (٢/٥١).

يَعْلُونَا»، حتى انتهى الينا، فمكث ساعة، فإذا أبو سفيان يصيح فى أسفل الجبل: اعل هبل، مرتين، يعنى آلهته، أين ابن أبى كبشة؟ أين ابن أبى قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول الله، أفلا أحيبه؟ قال: «بَلَى»، قال: فلما قال: اعل هبل، قال عمر: الله أعلى وأجل، قال: فقال أبو سفيان: يا ابن الخطاب، إنه قد أنعمت عينها أو فعال عنها، فقال: أين ابن أبى كبشة؟ أين ابن أبى قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله في وهذا أبو بكر، وها أنا ذا عمر، فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، الأيام دول، والحرب سجال، قال: فقال عمر: لا سواء، قتلانا فى الجنة، وقتلاكم فى النار، قال أبو سفيان: إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إذًا وخسرنا، ثم قال أبو سفيان: أما إنكم مثلاً ولم يكن ذلك عن سرائنا، قال: ثم أدركته حمية الجاهلية، قال: فقال: أما إنه قد كان ذلك، فلم نكرهه (١).

رواه أحمد، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد وثق على ضعفه.

رواه أبو يعلى، وفيه يحي بن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف.

فى القتلى فلم أر رسول الله ﷺ، فقلت: والله ما كان ليفر، ولا أراه فى القتلى، ولكن أرى الله غضب علينا بما صنعنا، فرفع نبيه ﷺ، فما لى خير أن أقاتل حتى أقتل، فكسرت جفن سيفى، ثم حملت على القوم فأمروا فرجوا لى، فإذا أنا برسول الله ﷺ بينهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۸۷/۱، ۲۸۸)، والطبراني في الكبير (۲۲۲۱۰)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۷۰۹)، والحاكم في المستدرك (۲۹۲/۲)، والسيوطي في الدر المنثور (۸٤/۲)، وابن كثير في التفسير (۲/۲)، والبيهقي في دلائل النبوة (۲۷۰/۳).

رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن مروان العقيلى، وثقه أبو داود وابن حبان، وضعفه أبـ و زرعة وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

رواه البزار، وفيه إسحاق بن يحي بن طلحة، وهو متروك.

رواه الطبراني في الأوسط والكبير باحتصار، ورجال الأوسط ثقات.

قلت: أدوم، فإما أن أستشهد وإما أن أنجو، حتى ألقى رسول الله الجولة يوم أُحُد، قلت: أدوم، فإما أن أستشهد وإما أن أنجو، حتى ألقى رسول الله الله المنا أنا كذلك إذا أنا برجل مخمر وجهه، ما أدرى من هو، فأقبل المشركون يجيئون نحوه، إذ قلت: قد ركبوه، فملأ يده من الحصى، ثم رمى به فى وجوههم فمضوا على أعقابهم القهقرى، حتى حاروا وصاروا بإزاء الجبل، ففعل ذلك مرارًا، وما أدرى من هو، وبينى وبينه المقداد، فبينا أنا أريد أن أسأل المقداد عنه، إذ قال لى المقداد: يا سعد، هذا رسول الله

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الكبير (١٠٠/١٩).

الأذى، فقال: وأين هو؟ فأشار لى المقداد إليه، فقمت ولكأنما لم يصبنى شىء من الأذى، فقال: «أين كنت منذ اليوم يا سعد؟»، وأجلسنى أمامه، فجلست أرمى وأقول: اللهم سهمًا أرمى به عدوك، ورسول الله اللهم يقول: «اللهم استجب لسعد، اللهم سدد رميته، ايها سعد فداك أبى وأمى»، فما من سهم أرمى به إلا قال رسول الله اللهم سدد رميته، وأجب دعوته ايها سعد»، حتى إذا فرغت من كنانتى، نثر لى رسول الله الله كانانته، فناولنى سهمًا ليس فيه ريش، فكان أشد من غيره، قال الزهرى: إن الأسهم التى رمى بها سعد يومئذ ألف سهم (١).

رواه البزار،وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو متروك.

• ١ • • ١ - وعن قتادة بن النعمان، قال: كنت نصب وجه رسول الله على يوم أُحُد أَقى وجه رسول الله على بوجهى، وكان أبو دجانة سماك بن خرشة موقيًا لظهر رسول الله على بظهره، حتى امتلاً ظهره سهامًا، وكان ذلك يوم أُحُد .

رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.

٩٠٠٨١ - وعن ابن عباس، قال ما لقى مع النبى الله يوم أُحُد إلا أربعة، أحدهم عبد الله بن مسعود، قلت: فأين كان على؟ قال: بيده لواء المهاجرين (٣).

رواه البزار، والطبراني، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٥١٥)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٩٠).

الله، رأيته على حر الجبل وعليه عسكر من المشركين، فهويت فرأيتك فعدلت إليك، الله، رأيته على حر الجبل وعليه عسكر من المشركين، فهويت فرأيتك فعدلت إليك، فقال النبي على: «أما إن الملائكة تقاتل معه»، قال الحارث: فرجعت إلى عبد الرحمن، فأحذ بين نفر سبعة صرعى، فقلت له: ظفرت يمينك، أكل هؤلاء قتلت؟ قال: أما هذا لأرطاة بن شرحبيل، وهذا فأنا قتلتهما، وأما هؤلاء فقتلهم من لم أره، قلت: صدق الله ورسوله(۱).

رواه الطبراني، والبزار، وفيه عبد العزيز بن، عمران وهو ضعيف.

#### رواه الطبراني.

١٠٠٨٤ – وعن الزبير بن العوام، قال: رأيت هند ابنة عتبة كاشفة عن ساقها يـوم
 أُحُد، فكأنى أنظر إلى جذم في ساقها وهي تحرض الناس.

رواه الطبراني، وفيه ضرار بن صرد، وهو ضعيف.

السلام: يا رسول الله، إن هذه لهى المواساة، فقال النبي الله الله منى وأنا منه، قال حبريل، عليه السلام: وأنا منكما يا رسول الله (٣).

رواه الطبراني، وفيه حبان بن على، وهو ضعيف، ووثقه ابن معين في رواية، ومحمد ابن عبيد الله بن أبي رافع ضعيف عند الجمهور، ووثقه ابن حبان.

حعل نساءه في أطم يقال له: فارع، وجعل معهن حسان بن ثابت، وكان حسان يطلع على النبي النبي الذا شد على المشركين اشتد معه في الحصن، وإذا رجع رجع وراءه،

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٥٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٤١).

قالت: فحاء أناس من اليهود، فبقى أحدهم فى الحصن، حتى أطل علينا، فقلت لحسان: قم إليه فاقتله، فقال: ما ذاك فى، ولو كان فى لكنت مع رسول الله وهم أسفل من الحصن، رأسه حتى قطعته، قالت: يا حسان، قم إلى رأسه فارم به إليهم، وهم أسفل من الحصن، فقال: والله ما ذاك فى، قالت: فأحذت برأسه فرميت به عليهم، فقالوا: قد والله علمنا أن محمدًا لم يكن يترك أهله حلوفًا ليس معهم أحد، وتفرقوا فذهبوا، قالت: ومر قبل سعد بن معاذ وبه أثر صفرة كأنه كان مقرنًا قبل ذلك، وهو يقول:

مَهْ لاَّ قَلِيلاً تُدْرِكِ الهَيْحَا حَمَلْ لا بَأْسَ بِالْمَوْتِ إِذَا حَانَ الأَحَلْ

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، من طريق أم عروة بنت جعفر بن الزبير، عن أبيها، ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

وقالوا: قتل محمد، حتى كثرت الصوارخ في ناحية المدينة، فخرجت امرأة من الأنصار محرمة، فاستقبلت بأبيها وابنها وزوجها وأخيها، لا أدرى أيهم استقبلت به أولاً، فلما مرت على أحدهم، قالت: من هذا؟ قالوا: أبوك، أخوك، زوجك، ابنك، تقول: ما فعل رسول الله على يقولون: أمامك، حتى دفعت إلى رسول الله على فأخذت بناحية ثوبه، ثم قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذ سلمت من عطب (١).

رواه الطبراني في الأوسط، عن شيخه محمد بن شعيب، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

۱۰۰۸۸ – وعن الزبير، قال: اجتمعت على النبي بلادينة يـوم أُحُد، فلم يبق أحد من أصحاب النبي بلادينة، حتى كثرت القتلى، فصرخ صارخ: قد قتل محمد، فبكين نسوة، فقالت امرأة: لا تعجلن بالبكاء حتى أنظر، فخرجت تمشى ليس لها هم سوى رسول الله وسؤال عنه (٢).

رواه البزار، وفيه عمر بن صفوان، وهو مجهول.

۱۰۰۸۹ - وعن عقبة مولى جبر بن عتيك، قال: شهدت أُحُدًا مع موالى، فضربت رجلاً من المشركين، فلما قتلته، قلت: خذها منى وأنا الرجل الفارسي، فلما بلغت

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٨٨).

رسول الله رضي قال: «ألا قلت: خذها وأنا الغلام الأنصاري، فإن مولى القوم من أنفسهم».

رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات.

• ٩ • • ١ - وعن عمر بن الخطاب، قال: فلما كان عام أُحُد من العام المقبل، عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم سبعون، وفر أصحاب رسول الله على عن النبي عن النبي على فكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على، وأنزل الله عز وحل: ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مُثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنِّى هَذَا قُلْ هُوَ وَلَالله عَنْ وَحِلْ: ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مُثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنِّى هَذَا قُلْ هُوَ وَلَا لَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١٦٥]، بأخذكم الفداء.

رواه الطبراني في آخر حديث عمر الذي في الصحيح في مسنده الكبير.

١٠٠١ - وعن سهل بن سعد، أنه قال: يا رسول الله، يوم أُحُد ما رأينا مثل ما أتى فلان أتاه رجل، لقد فر الناس وما فر، وما ترك للمشركين سادة ولا قادة إلا اتبعها يضربها بسيفه، قال: «ومن هو؟»، فنسب لرسول الله على نسبه فلم يعرفه، ثم وصف لـه بصفته، فلم يعرفه، حتى طلع الرجل بعينه، فقال: ذا يا رسول الله الـذي أخبرناك عنه، فقال: «هذا؟»، فقالوا: نعم، فقال: «إنه من أهل النار»، فاشتد ذلك على المسلمين، قالوا: أينا من أهل الجنة إذا كان فلان من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: يما قوم انظرونمي، فوالذي نفسي بيده لا يموت إلا مثل الذي أصبح عليه، ولأكونن صاحبه من بينكم، ثم راح على حدة في العدو، فجعل الرجل يشد معه إذا شد، ويرجع معه إذا رجع، فينظر ما يصير إليه أمره، حتى أصابه حرح أذلقه، فاستعجل الموت، فوضع قائم سيفه بالأرض، ثم وضع ذبابة بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه حتى خرج من ظهره، وخرج الرجل يعدو ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، حتى وقف بين يدى رسول الله على، فقال: «وذاك ماذا؟»، فقال: يا رسول الله، الرحل الذي ذكر لك، فقلت: «إنه من أهل النار»، فاشتد ذلك على المسلمين، وقالوا: أينا من أهل الجنة إذا كان فلان من أهل النار؟ فقلت: يا قوم، انظروني فوالذي نفسي بيده لا يموت مثل الـذي أصبح عليه ولأكونن صاحبه من بينكم، فجعلت أشد معه إذا شد، وأرجع معه إذا رجع، أنظر إلى ما يصير أمره، حتى أصابه حرح أذلقه، فاستعجل الموت، فوضع قائم سيفه بالأرض، ووضع ذبابة بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه حتى حرج من بين ظهره، فهو ذاك يا رسول الله يضطرب بين أضغاثه، فقال رسول الله وإن الرحل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، وإن الرحل ليعمل عمل أهل النار حتى يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة».

قلت: هو في الصحيح باختصار. رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

المحدو بن العاص: سلام عليك، أما بعد، فقد حاءنى كتابك بذكر ما جمعت الروم من الجموع، وإنا لم ينصرنا الله مع نبيه بكثرة عدد ولا بكثرة جنود، فقد كنا نغزو مع رسول الله بوما معنا إلا فريسات، وإن نحن إلا نتعاقب الإبل، وكنا يوم أُحُد مع رسول الله بوما معنا إلا فرس واحد، كان رسول الله بيركبه، ولقد كان يظهرنا ويعيننا على من يخالفنا، واعلم يا عمرو أن أطوع الناس لله أشدهم بغضًا للمعاصى، فأطع الله وأمر أصحابك بطاعته.

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الشاذكوني والواقدي، وكلاهما ضعيف.

الْغَمِّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْلِدِ الْخَمِّ الْغَلِمُ الْغَلِمُ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْلِدِ الْغَمِّ أَمْنَةً تُعَاسًا ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، قال: ألقى علينا النوم يوم أُحُد (١).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ضرار بن صرد، وهو ضعيف.

٩٤ • • ١ - وعن سبرة بن معبد أنه حضر أُحُدًا مع رسول الله على وأنه أصابته
 رمية بحجر في رجله، فلم يزل منها ضالعًا حتى مات .

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه جماعة لم أعرفهم.

• • • • • وعن أنس بن مالك، قال: كنا ننقل الماء في حلود الإبـل لرسـول اللـه عليه وجهه.

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو الحوارى، وهو ضعيف، وقد وثق.

أحُد، فشجه في وجهه وكسر رباعيته، وقال: خذها وأنا ابن قمئة، فقال له رسول الله وقل الله عن وجهه وكسر رباعيته، وقال: خذها وأنا ابن قمئة، فقال له رسول الله عليه عن وجهه: «ما لك أقماك الله؟»، فسلط الله عليه تيس حبل، فلم

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٨٥)، والأوسط برقم (٤١٧٠).

كتاب المغازى والسير ------ ٢٣٣ كتاب المغازى والسير ----- ١٢٣ يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة (١).

رواه الطبراني، وفيه حفص بن عمر العبدري، وهو ضعيف.

٧٩٠٠١ - وعن سهل بن سعد الساعدى، قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهم اغفر لقومى، فإنهم لا يعلمون».

**رواه الطبراني،** ورجاله رجال الصحيح.

مه • • ١ - وعن أبي هريرة، عن النبي قال: «اشتد غضب الله على قوم هشموا البيضة على رأس نبيهم، وهو يدعوهم إلى الله» (٢).

رواه البزار، وإسناده حسن.

### ٣٣ - باب مَقْتَل حمزة، رضى الله عنه

حتى كادت أن تشرف على القتلى، قال: فكره النبى النبي أن تراهم، فقال: «الْمَرْأَةَ»، قال الزبير: فتوسمت أنها أمى صفية، قال: فخرجت أسعى إليها، قال: فأدركتها قبل أن تنتهى إلى القتلى، قال: فلدمت فى صدرى، وكانت امرأة حلدة، فأدركتها قبل أن تنتهى إلى القتلى، قال: فلدمت فى صدرى، وكانت امرأة حلدة، قالت: إليك عنى لا أرض لك، فقلت: إن رسول الله والله عنه عنه علىك، قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخى حمزة، فقد بلغنى مقتله، فكفنوه فيهما، قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل، فعل به كما فعل بحمزة، قال فوجدنا غضاضة وحياء أن يكفن حمزة فى ثوبين والأنصارى لا كفن له، فقلنا: لحمزة ثوب، وللأنصارى ثوب فقدرناهما، فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما، فكفنا كل واحد منهما فى الثوب الذى طار

رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، وفيه عبد الرحمن بن أبى الزناد، وهو ضعيف، وقد وثق.

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٩٦).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الإمام أحمد في المسند (١٦٥/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧١٠)، وفي كشف الأستار برقم (١٧٩٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤٠١/٣)، والألباني في إرواء الغليل (١٦٥/٣).

• • • • • • • • وعن ابن عباس، قال: لما قتل حمزة يوم أُحُد، أقبلت صفية تسأل: ما صنع؟ فلقيت عليًا والزبير، فقالت: يا على، ويا زبير، ما فعل حمزة؟ فأوهماها أنهما لا يدريان، قال: فضحك النبي علي وقال: «إنى أخاف على عقلها»، فوضع يده على صدرها فاسترجعت وبكت، ثم قام عليه، وقال: «لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير»، ثم أتى بالقتلى، فجعل يصلى عليهم، فيوضع سبعة وحمزة، فيكبر عليهم سبع تكبيرات، ثم يرفعون ويترك حمزة مكانه، ثم دعا بتسعة، فكبر سبع تكبيرات حتى فرغ منهم (١).

رواه البزار، والطبراني، وقد روى مسلم في مقدمة كتابه، وابن ماجه قصة الصلاة عليهم فقط، وفي إسناد البزار والطبراني يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف.

۱۰۱۰۱ – وعن حابر، قال: لما بلغ النبى ﷺ قتـل حمـزة بكـى، فلمـا نظـر إليـه شهق (۲).

رواه البزار، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو حسن الحديث على ضعفه.

۱۰۱۰۲ – وعن جابر، قال: لما جرد رسول الله ﷺ حمزة بكى، فلما رأى مثالـه شهق (۳).

رواه الطبراني، وفيه المفضل بن صدقة، وهو متروك.

قال رجل: أعزك الله، أنا رأيت مقتله، فانطلق فوقف على حمزة، فرآه قد شق بطنه وقد مثل به، فقال: «من رأى مقتل حمزة؟»، وقد مثل به، فقال: يا رسول الله، قد مثل به، فكره رسول الله الله النظر إليه، ووقف بين ظهراني القتلى، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم بدمائهم، فإنه ليس مجروح يجرح في سبيل الله إلا حاء حرحه يوم القيامة يدمى لونه لون الدم، وريحه ريح المسك، قدموا أكثرهم قرآنًا، واجعلوه في اللحد».

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

٤ . ١ . ١ - وعن أبي هريرة، أن رسول الله على وقف على حمزة بن عبد المطلب

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٩٣٤)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٩٦).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٩٣٢).

حين استشهد، فنظر إلى منظر لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منه، أو أوجع لقلبه منه، و نظر إليه وقد مثل به، فقال: «رحمة الله عليك، إن كنت ما علمت لوصولاً للرحم، فعولاً للخيرات، والله لولا حزن من بعدك عليك لسرنى أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع، أو كلمة نحوها، أما والله على ذلك لأمثلن بسبعين كميتتك»، فنزل جبريل، عليه السلام، على محمد على بهذه السورة، وقرأ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ [النحل: ١٢٦] إلى آخر الآية، فكف رسول الله على وأمسك عن ذلك (١). رواه البزار، والطبراني، وفيه صالح بن بشير المزنى، وهو ضعيف.

ابن عبد المطلب، فجعلوا يجرون النمرة على وجهه فينكشف قدماه، ويجرونها على قدمية ابن عبد المطلب، فجعلوا يجرون النمرة على وجهه فينكشف قدماه، ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه، فقال رسول الله المحمد المحلوها على وجهه، واجعلوا على قدميه من هذا الشجر»، قال: فرفع رسول الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحمد المحمد المحمد الناس زمان يخرجون إلى الأرياف، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة».

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

وهو يدفنه، فلف في نمرة، فبدت قدماه حين خمروا رأسه، فأمر رسول الله على حمزة يوم أُحُد وهو يدفنه، فلف في نمرة، فبدت قدماه حين خمروا رأسه، فأمر رسول الله على بالحرمل فجعل على قدميه، وقال: «لولا أن يحزن لذلك النساء لتركنا حمزة بالعراء لعافية الطير والسباع».

رواه الطبراني، وفيه عبد العزيز بن يحيى المدنى، وهو متروك.

به، فقال: «لولا أن يحزن نساؤنا، ما غيبته ولتركته حتى يكون في بطون السباع به، فقال: «لولا أن يحزن نساؤنا، ما غيبته ولتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، يبعثه الله مما هنالك»، قال: وأجزنه ما رأى به، فقال: «لئن ظفرت بهم لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم»، فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِشْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ للصّابِرينَ إلى قوله: ﴿ يَمْكُرُونَ ﴾ [النحل: هَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ للصّابِرينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ يَمْكُرُونَ ﴾ [النحل: ما عليه تسعًا، ثم جمع إليه الشهداء،

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٩٥).

كلما أتى بشهيد وضع إلى حنبه فصلى عليه وعلى الشهداء اثنتين وسبعين صلاة، ثم قام على أصحابه حتى واراهم، ولما نزل القرآن عفا رسول الله الله وتحاوز وترك المثل(١).

رواه الطبراني، وفيه أحمد بن أيوب بن راشد، وهو ضعيف.

الأنصار، فجاءته صفية بنت عبد المطلب بثوبين ليكفن فيهما حمزة، وقتل معه رجلاً من الأنصارى كفن، فأسهم النبي الثوبين، ثم كفن كل واحد منهما في ثوب (٢).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

رواه أبو يعلى بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح.

• 1 1 1 1 - وعن ابن عباس، قال: لما رجع رسول الله الله من أُحُد، بكت نساء الأنصار على شهدائهم، فبلغ ذلك النبي ، فقال: «لكن حمزة لا بواكى له»، فرجعت الأنصار، فقلن لنسائهم: لا تبكين أحدًا حتى تبدأن بحمزة، قال: فذاك فيهم إلى اليوم، لا يبكين ميتًا إلا بدأن بحمزة (٣).

رواه الطبراني، وفيه يحيى بن مطيع الشيباني، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

۱۱۱۱ - وعن وحشى، قال: لما أتيت النبي على بعد قتل حمزة، تفل في وجهى ثلاث تفلات، ثم قال: «لا تريني وجهك».

رواه الطبراني، وفيه المسيب بن واضح، وثقه أبو حاتم، وقال: يخطىء، والنسائي.

۱۱۲ مرا - وعن وحشى، قال: أتيت النبي أن ، فقال لى: «وحشى؟»، قلت: نعم، قال: «قتلت حمزة؟»، قلت: نعم والحمد لله الذى أكرمه بيدى، ولم يهنى بيده، قالت له قريش: أتحبه وهو قاتل حمزة؟ فقلت: يا رسول الله، فاستغفر لى، فتفل فى الأرض ثلاثة،

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (١١٠٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢٠٩٦).

ودفع في صدرى ثلاثة، وقال: «وحشى، اخرج فقاتل في سبيل الله كما قاتلت لتصد عن سبيل الله» (١).

رواه الطبراني، وإسناده حسن.

قلت: وله طريق أتم من هذه في مناقب وحشى.

# ٣٤ - باب مِنْهُ فِي وَقعة أُحُد

وبلغوا الروحاء، قال أبو سفيان: لا محمدًا قتلتم، ولا الكواعب أردفتم، شر ما صنعتم، وبلغوا الروحاء، قال أبو سفيان: لا محمدًا قتلتم، ولا الكواعب أردفتم، شر ما صنعتم، فبلغ ذلك رسول الله و نقدب الناس فانتدبوا، حتى بلغوا حمراء الأسد، أو بئر بنى عنبة، فأنزل الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ وَعَبَة، فأنزل الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ وَاللهُ عَرَانَ الله عَز وجل: ﴿اللّهِ وَاللهُ عَلَى اللّهِ وَلَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَمْ اللهِ اللهِ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلْمُ اللهُ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ المُوالِولُولُولُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير محمد بن منصور الجواز، وهو ثقة.

# ٣٥ - باب في دعائه ﷺ بأُحُد

الله الزرقى، عن أبيه، وقال غير الفزارى: عن عبيد الله بن رفاعة، قال: لما كان يوم أحُد، وانكفأ المشركون، قال رسول الله على: «استَوُوا حَتَّى أُنْنِى عَلَى رَبِّى»، فصاروا حلفه صفوفًا، فقال: «اللهم لك الدحمل كُلُهُ، اللهم لا قَابِض لِمَا بَسَطْت، وَلاَ بَاسِطَ لِمَا عَبْضت، وَلاَ هَاوِي لِمَا أَصْلَلْت، وَلاَ مُضِل لِمَا مَعْطِى لِمَا مَعْطَى لِمَا مَعْت، وَلاَ مَانِع لَمَا أَعْطَيْت، وَلاَ مُقَلِي لِمَا أَصْلَلْت، وَلاَ مُضِل لِمَا مَعْطى لِمَا مَعْت، وَلاَ مَانِع لِمَا أَعْطَيْت، وَلاَ مُقَلِي لِمَا أَصْلُك وَرَوْقِك، اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم الذي لا يَحُولُ وَلا مَنْ مَا أَعْطَيْتنا، وَشَر مَا مَنعْت، اللهم عَليْنا الإيمان وَزينه في قلوبنا، وكَر إلينا الإيمان وزينه أينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكَر إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكر إلينا، وكر إلينا، وكر إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكر إلينا الإيمان وزينه في اللهم المنعن اللهم عبينا المناب اللهم المناب اللهم اللهم المناب اللهم اللهم المناب اللهم المناب اللهم اللهم المناب اللهم المناب اللهم المناب اللهم المناب اللهم المناب اللهم المناب المناب اللهم اللهم المناب اللهم المناب اللهم المناب الم

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٣٩/٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٦٣٢).

الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيَنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ مَفْتُونِينَ، اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذَّبُونَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَبَابَ إِلَهَ الْحَقِّ، (١).

رواه أحمد، والبزار، واقتصر على عبيد بن رفاعة، عن أبيه، وهـو الصحيح، وقـال: «اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب»، ورجال أحمد رجال الصحيح.

# ٣٦ - باب فيمن خُسِفَ به من الكُفَّار يوم أُحُد

الحق الحق الحق المرادة، أن رجلاً قال يوم أُحُد: اللهم إن كان محمد على الحق فاحسف بي، قال: فحسف به (٢).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

# ٣٧ - باب فيمن أَحْسَنَ القِتال يوم أُحُد

١٠١٠ - عن حابر، قال: دخل على، رضى الله عنه، على فاطمة، رحمة الله
 عليها، يوم أُحُد، فقال:

أَفَاطِمُ هَاكِ السَّيْفَ غَيْرَ ذَمِيمِ فَلَسْتُ بِرِعْدِيدٍ وَلا بِلَيْهِمِ لَغَاطِمُ هَاكِ السَّيْفَ غَيْرَ ذَمِيمِ فَلَسْتُ بِرِعْدِيدٍ وَلا بِلَيْهِمِ لَعَمْدَ وَمَرْضَاةِ رَبُّ بِالْعِبَادِ عَلِيمِ

فقال رسول الله ﷺ: «إن كنت أحسنت القتال فقد أحسنه سهل بن حنيف، وابن الصمة»، وذكر آخر، فنسبه معلى، فقال حبريل ﷺ: يا محمد، هذا وأبيك المواساة، فقال رسول الله ﷺ: «يا حبريل، إنه منى»، فقال حبريل ﷺ: وأنا منكما(٣).

رواه البزار، وفيه معلى بن عبد الرحمين الواسطى، وهو ضعيف حدًا، وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٤/٤)، والطبراني في الكبير (٥/٠٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧١١)، وفي كشف الأستار برقم (١٨٠٠)، والحاكم في المستدرك (٢٢١٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢٧/١٠)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (٣٣/٣)، والسيوطي في الدر المنثور (٨٩/١)، وابن كثير في التفسير (٣٢٢/٧).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٩٩).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٩٨).

رواه الطبراني، وفيه أيوب بن أبي أمامة، قال الأزدى: منكر الحديث.

فقال: حذى هذا السيف غير ذميم، فقال النبى الله: «لت ن كنت أحسنت القتال، لقد السيف عير دميم، فقال النبى الله: «لت ن كنت أحسنت القتال، لقد أحسنه سهل بن حنيف، وأبو دجانة سماك بن حرشة» (٢).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

### ٣٨ – باب فيمن استُشهد يوم أُحُد

الله ﷺ يقول إذا ذكر الله، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول إذا ذكر أصحاب أُحُد: «وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى غُودِرْتُ مَعَ أَصْحَابِي نُحْصِ الْجَبَلِ»، يعنى سفح الجبل (٣).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع.

• ١٠١٧ - وعن ابن عمر، قال: مر رسول الله على مصعب بن عمير حين رجع من أُحُد، فوقف على أصحابه، فقال: «أشهد أنكم أحياء عند الله، فزوروهم وسلموا عليهم، فوالذى نفس محمد بيده، لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة» (٤).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الأعلى بن عبد الله بن أبى فروة، وهو متروك.

١٠١٢١ – وعن سعيد بن جبير، قال: أصيب حمزة يوم أُحُد.

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (١٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٥٧٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧١٢).

<sup>(</sup>٤) أحرحه الطبراني في الأوسط برقم (٣٦٩٨).

١٣٠ ----- كتاب المغازى والسير

المهاجرين: حمزة بن عبد المطلب.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

تقدم كثير منهم فيمن شهد بدرًا، وأذكر من بقى، ورحاله إلى ابن شهاب رحال الصحيح:

- (١) فمنهم من الأنصار ثم من بني الحارث بن الخزرج: أوس بن الأرقم.
  - (٢) ومن الأنصار ثم من بني زريق: أنيس بن قتادة.
  - (٣) ومن الأنصار ثم من بني النبيت: إياس بن أوس.
  - (٤) ومن الأنصار ثم من بني ساعدة: ثعلبة بن سعيد بن مالك.
- (٥) ومن الأنصار ثم من بني زريق: حنظلة بن أبي عامر، وهو الذي غسلته الملائكة.
  - (٦) ومن الأنصار ثم من بني النبيت: الحارث بن أوس بن رافع.
    - (٧) ومن الأنصار، ثم من بني زريق: ذكوان بن عبد قيس.
      - (٨) ومن الأنصار ثم من بني سواد: رفاعة بن عمرو. ﴿
      - (٩) ومن الأنصار ثم من بني الحارث: سعد بن الربيع.
  - (١٠) ومن الأنصار ثم من بني الحارث بن الخزرج: سعد بن سويد.
  - (١١) ومن الأنصار ثم من بني سواد: سعد بن أبي قيس بن أبي كعب بن القين.
    - (١٢) ومن الأنصار ثم من بني سلمة: عبد الله بن عمرو بن حرام.
- **١٠١٢٣ قلت**: وقد ذكر عروة بن الزبير فيمن استشهد يوم أُحُـد جماعة منهم من تقدم فيمن شهد بدر، وأذكر من بقى منهم:
  - (١٣) من الأنصار ثم من بني النجار: أوس بن المنذر.
  - (\$ 1) ومن الأنصار، ثم من بني معاوية بن عمرو: إياس بن أوس.
- (10) ومن الأنصار ثم من بني ساعدة: ثعلبة بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة ابن حارثة.

- (١٦) وقتل مع رسول الله على من المسلمين يوم أُحُد ثم من بنسى هاشم: حمزة بن عبد المطلب، فقتله وحشى بن حرب.
  - (١٧) ومن الأنصار، ثم من بني عمرو بن عوف: الحارث بن أوس بن رافع.
    - (١٨) ومن الأنصار ثم من بني زريق: ذكوان بن عبد قيس.
    - (١٩) ومن الأنصار: رفاعة بن أوس بن زعوراء بن عبد الأشهل.
- ( ٢) ومن الأنصار ثم من بنى معاوية بن عوف: ربيعة بن الفضل بن حبيب بن يزيد بن تميم.
- (۲۱) واستشهد يوم أُحُد من المسلمين من قريش: ربيعة بن أكتم حليف بني أسد ابن عبد شمس من بني أسد.
  - (٢٢) ومن الأنصار: سعد بن الربيع.
  - (٢٣) ومن الأنصار ثم من بني النبيت: سليط بن ثابت بن وقش.
- (۲٤) واستشهد يوم أُحُد مع رسول الله الله من بنى أمية بن عبد شمس: عبد الله ابن ححش، حليف لهم من بنى أسد بن خزيمة، ويأتى حديث سعد في كيفية قتله في مناقب عبد الله بن ححش إن شاء الله.
  - (٢٥) ومن الأنصار ثم من بني سلمة: عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة.
- (٢٦) قال الطبراني: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى من المهاجرين الأولين، استشهد يوم أُحُد.

#### ٣٩ - باب تاريخ وَقعة أُحُد

عن محمد بن إسحاق، قال: وخرج رسول الله على يوم الجمعة حين صلى الجمعة، فأصبح بالشعب من أُحُد، فالتقوا يوم السبت في النصف من شوال رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

#### . ٤ - باب غَزوة بني النَّضير

النبى عليه السلام، إلى النبى أوفى، قال: جاء جبريل، عليه السلام، إلى النبى عليه وضعتم أسلحتكم وما عليه وقد كُلَّ أصحابه وهو يغسل رأسه، فقال: يا محمد، قد وضعتم أسلحتكم وما

١٣٢ ----- كتاب المغازى والسير

وضعت الملائكة بعد أوزارها، فكف رسول الله ﷺ رأسه قبل أن يفرغ من غسله، فـأتوا النضير ففتح الله له.

رواه الطبراني، وفيه نعيم بن حبان، وهو ضعيف، وقد وثقه ابن حبان، وقال: يخطيء.

#### ٤١ - باب غزوة بئر مَعُونة

١٠١٢٦ - عن سهل بن سعد، أن عامر بن الطفيل قدم على النبي على، فراجع النبي على وارتفع صوته، وثابت بن قيس قائم بسيفه على النبي على، فقال: يا عامر، غض من صوتك على النبي على النبي الله فقال: وما أنت وذاك؟ فقال ثابت: أما والـذي أكرمه، لـولا أن يكره رسول الله على لضربت بهذا السيف رأسك، فنظر إليه عامر وهو جالس وثابت قائم، فقال: أما والله يا ثابت لئن عرضت نفسك لى لتولين عنى، فقال ثابت: أما والله يا عامر لتن عرضت نفسك للساني لتكرهن حياتي، فعطس ابن أخ لعامر بن الطفيل، فحمد الله، فشمته النبي على ثم عطس عامر بن الطفيل، فلم يحمد الله، فلم يشمته النبي ﷺ، فقال عامر: شمت هذا الصبي ولم تشمتني، فقال النبي ﷺ: «إن هـذا حمـد الله»، قال: ومحلوفه لأملأنها عليك حيلاً ورجالاً، فقال النبي ﷺ: «يكفينيك اللــه وابنــا قيلــة»، ثم حرج عامر، فجمع للنبي على فاجتمع من بني سليم ثلاثة أبطن، هم الذين كان النبي عصت اللهم العن لحيانًا، ورعلاً، وذكوان، وعصية عصت اللهم العن لحيانًا، ورعلاً، وذكوان، وعصية الله ورسوله، الله أكبر،، فدعا النبي على سبع عشرة ليلة، فلما سمع أن عامرًا جمع له، بعث النبي على عشرة فيهم عمرو بن أمية الضمري، وسائرهم من الأنصار، وأميرهم المنذر بن عمرو، فمضوا حتى نزلوا بتر معونة، فأقبل حتى هجم عليهم فقتلهم كلهم، فلم يفلت منهم إلا عمرو بن أمية، كان في الركاب، فأوحى الله عز وحل إلى نبيه ﷺ يوم قتلوا حير أصحابه، فقال: «قد قتل أصحابكم من ورائكم»، فدعا النبي الله على عامر بن الطفيل، فقال النبي على: «اللهم اكفني عامرًا»، فكفاه الله إياه، فأقبل حتى نـزل بفنائه، فرماه الله بالذبحة في حلقه في بيت امرأة من سلول، فأقبل ينزو وهـ و يقـ ول: يـا آل عامر، غدة كغدة الجمل في بيت سلولية ترغب أن تموت في بيتها، فلم يزل كذلك حتى مات في بيتها، وكان أربد بن قيس أصابته صاعقة فاحترق فمات، فرجع من كان معهم (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٧٤).

رواه الطبراني، وفيه عبد المهيمن بن عباس، وهو ضعيف.

رجلاً قتلوا يوم بتر معونة، وكان رئيس المشركين يومتذ عامر بن الطفيل، وكان هو أتى رجلاً قتلوا يوم بتر معونة، وكان رئيس المشركين يومتذ عامر بن الطفيل، وكان هو أتى النبى النبى الخال الحتر منى ثلاث خصال: يكون لك السهل ويكون لى أهل الوبر، أو أكون خليفة من بعدك، أو أغزوك بغطفان ألف أسفر وألف سفرًا، قال: فطعن فى بيت امرأة من بنى فلان، اتتونى بفرسى، امرأة من بنى فلان، اتتونى بفرسى، فأتى به فركبه فمات وهو على ظهره، فانطلق حرام أخو أم سليم ورجلان معه، رجل من بنى أمية ورجل أعرج، فقال لهم: كونوا قريبًا منى حتى آتيهم، فإن أمنونى وإلا كنت قريبًا منكم، فإن قتلونى أعلمتم أصحابكم، قال: فأتاهم حرام، فقال: تؤمنونى أبلغكم رسالة رسول الله الله إليكم؟ قالوا: نعم، فجعل يحدثهم، وأومأوا إلى رجل لهم من خلفهم، فطعنه حتى أنفذه بالرمح، قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، قال: فقتلوهم كلهم غير الأعرج، كان فى رأس جبل، فذكر الحديث (١).

١٠١٢٨ - وفي رواية: قال همام: فأراه ذكر مع الأعرج آخر على الجبل.

قلت: هو في الصحيح باختصار. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

فعرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم، فقال النبى الله «فإنى لا أقبل هدية مشرك»، قال: فعرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم، فقال النبى الله «فإنى لا أقبل هدية مشرك»، قال: فابعث إلى أهل نجد من شئت، فأنا لهم جار، فبعث إليهم بقوم فيهم المنذر بن عمرو الساعدى، وهو الذى يقال له: المعنق ليموت، أو اعتق عند الموت فاستجاش عليهم عامر بن الطفيل بنى عامر، فأبوا أن يطيعوه وأبوا أن يخفروا ملاعب الأسنة، فاستجاش عليهم بنى سليم فأطاعوه، فأتبعهم بقريب من مائة رجل رام، فأدر كوهم ببئر معونة، فقتلوهم إلا عمرو بن أمية.

رواه الطبراني، ورجاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٠/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧١٣).

يا رسول الله من رسلك من شئت، فأنا لهم جار، فبعث رسول الله وهماً فيهم المنذر بن عمرو والساعدى، وهو الذى يقال له: اعتق ليموت عينًا فى أهل نجد، فسمع بهم عامر بن الطفيل، فاستغفر لهم من بنى سليم، فنفروا معه فقتلهم ببئر معونة، غير عمرو بن أمية الضمرى، أخذه عامر بن الطفيل فأرسله، فلما قدم على رسول الله من بينهم، وكان فيهم عامر بن فهيرة، فزعم لى عروة أنه قتل يومئذ، فلم يوجد حسده حين دفنوه، يقول عروة: كانوا يرون أن الملائكة هى دفنته، فقال حسان يعرض على عامر بن الطفيل:

بَنى أُمِّ البَنينَ أَلَمْ يَرُعْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنْ ذَوَائِبِ أَهْلِ نَجْدِ تَهَكَّمُ عَامِرٍ بأبى بَرَاءِ لِيَحْفِزَهُ وَمَا خَطَاأٌ كَعَمْدِ فطعن ربيعة بن عامر بن ربيعة بن مالك عامر بن الطفيل في فخذه طعنة فقده. وواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

إلى بئر معونة، وبعث معهم المطلب السلمى ليدلهم على الطريق، فبعث أعداء الله إلى بئر معونة، وبعث معهم المطلب السلمى ليدلهم على الطريق، فبعث أعداء الله إلى عامر بن الطفيل ،يستمدونه فأمدوه على المسلمين، فقتل المنذر بن عمرو وأصحابه إلا عمرو بن أمية الضمرى، فإنهم أسروه، فاستحيوه حتى قدموا به مكة، فهو دفن خبيب ابن عدى، وعرض المشركون على عروة بن الصلت يوم بئر معونة أن يؤمنوه، فأبى فقتلوه، فذكر لنا أن المسلمين قالوا يوم بئر معونة حين أحاط بهم العدو: اللهم إنا لا نجد من يبلغ عنا رسولك غيرك، اللهم فاقرأ منا عليه السلام وأخبره خبرنا(١).

رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن إذا توبع عليه.

وذا القعدة، وذا الحجة، وولى تلك الحجة والمحرم، ثم بعث أصحابه بئر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أُحُد، فكان من حديثهم كما حدثنى إسحاق، عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبد الله بن أبى بكر بن محمد بن حزم، وغيرهم من أهل العلم، قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله علم يسلم ولم يبعد من الإسلام، وقال: يا محمد، لو بعثت رحلاً من أصحابك

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير (٢٠/٣٥٦، ٣٥٦).

يدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستحيبوا لك، فقال رسول الله على: «إنبي أحشى عليهم أهل نحد»، فقال أبو براء: أنا لهم جار، فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك، فبعث رسول الله ﷺ المنذر بن عمرو أحا بني ساعدة بن الخزرج المعنق ليموت في أربع بن رجـ لأ من المسلمين من خيارهم، منهم الحارث بن الصمة، وحرام بن ملحان أخو بني عدى بن النجار، وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي، ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي، وعامر ابن فهيرة مولى أبي بكر، ورجالاً مسمون من حيار المسلمين، فساروا حتى نزلوا بئر معونة، وهي بئر أرض بني عامر، وحرة بني سليم، كلا البلدين منها قريب، وهيي من بني سليم أقرب، فلما نزلوا بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله على إلى عامر بن الطفيل، فلما أتاهم لم ينظر في كتابه حتى غدا على الرحل فقتله، ثم استصرخ بني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم، وقالوا: لن نخفر أبا براء، وقد عقد لهم عقدًا وجوازًا، فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية ورعلاً وذكوان، فأجابوه إلى ذلك، فخرجوا حتى غشوا القوم، فأحاطوا بهم في رحالهم، فلما رأوهم أحذوا أسيافهم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم، إلا كعب بن زيد أخو بني دينار بن النحار، فإنهم تركوه وبه رمق فارتث من بين القتلي، فعاش حتى قتل يوم الخندق، وكان في السرح عمرو بن أمية الضمري، ورجل من الأنصار أحو بني عمرو بن عوف، فلم ينبئهما بمصاب إخوانهما إلا الطير تحوم على العسكر، فقالا: والله إن لهذا الطير لشأنًا، فأقبلا لينظرا، فإذا القوم في دمائهم، وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة، فقال الأنصاري لعمرو بن أمية: ما ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله على فنخبره الخبر، فقال الأنصاري: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لتجتزي عنه الرجال، فقاتل القوم حتى قتل، وأخذوا عمرو بن أمية أسيرًا، فلما أخبرهم أنه من مضر، أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة، زعم أنها على أمه، فحرج عمرو بن أمية، حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قباء أتاه رجلان من بني عامر، نزلا في ظل هو فيه، وكان للعامريين عقد من رسول الله ﷺ وحوار، فلم يعلم بـ عمرو بـن أمية، وقد سألهما حين نزل: «ممن أنتما؟»، قالا: من بني عامر، فأمهلهما حتى ناما، فغدا عليهما فقتلهما وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثـأره من بني عـامر لما أصابوا مـن أصحاب رسول الله على فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله على أخبره الخبر، فقال رسول الله على: «لقد قتلت قتيلين لأدينهما»، ثم قال رسول الله على: «هذا عمل أبى

براء، قد كنت لهذا كارهًا متحوفًا»، فبلغ ذلك أبا براء، فشق عليه إخفار عامر إياه وما أصيب من أصحاب رسول الله على بسببه وحواره، فقال حسان بن ثابت يحرض ابن أبى براء على عامر بن الطفيل:

بَنى أُمِّ البَنينَ أَلَمْ يَرُعْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنْ ذَوَائِبِ أَهْلِ نَجْدِ تَهَكُمَ عَامِ بِاللَّي بَرَاءٍ لِيَخْفِرَهُ وَمَا خَطَا كَعَمْدِ أَلا أَيْلِعْ رَبِيعَةَ ذَا المَسَاعِي بِمَا أَحْدَثْتَ فِي الحَدَثَانِ بَعْدِي أَبُوكَ أَبُو الحُرُوبِ أَبُو بَرَاءٍ وَخَالُكَ مَاجِدٌ حَكَمُ بِنُ سَعْدِ

فحمل ربيعة بن عامر على عامر بن الطفيل، فطعنه بالرمح فوقع فى فخذه، فأشواه، ووقع عن فرسه، فقال: هذا عمل أبى براء، فإن أمت فدمى لعمى لا يتبع به، وإن أعش فسأرى رأيي فيما أتى إلى (١).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات إلى ابن إسحاق.

# ٤٢ - باب في من استُشهد يوم بئر مَعُونة

الله الله الله الما معاد الأنصارى، والحكم بن كيسان المخزومى، والحارث بن الصمة، وسهل بن عمرو بن ثقب الأنصارى، ومن قريش ثم من بنى تيم بن مرة: عامر بن فهيرة. وفي إسناده ابن لهيعة، وحديثه حسن إذا توبع، وفيه ضعف.

٤٣٤ . ١ - وعن ابن شهاب في تسمية من استشهد من المسلمين يوم بــــر معونـــة: الحارث بن الصمة. ورحاله رجال الصحيح.

الله عونة: نافع بن يزيد بن ورقاء الخزاعي.

۱۰۹۳۹ م ۱ م وعن عبد الله بن مسعود، قال: إياكم والشهادات، فإن كنتم لابد فاعلين، فاشهدوا لسرية بعثهم رسول الله في فأصيبوا، فنزل فيهم القرآن أن أبلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا (۲).

رواه الطبراني، وفيه عطاء بن السائب، وقد احتلط.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠١ ٣٥٨ - ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٢٩٤).

### ٤٣ - باب غُزوة الخندق وقُريظة

السبختين طرف بنى حارثة عام حزب الأحزاب، حتى بلغ المذاحج، فقطع لكل عشرة السبختين طرف بنى حارثة عام حزب الأحزاب، حتى بلغ المذاحج، فقطع لكل عشرة أربعين ذراعًا، واحتج المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي، وكان رجلاً قويًا، فقال المهاجرون: سلمان منا، وقالت الأنصار: منا، فقال رسول الله على: «سلمان منا أهل البيت».

رواه الطبراني، وفيه كثير بن عبد الله المزنى، وقد ضعفه الجمهور، وحسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات

لنا صخرة في مكان من الجندق لا تأخذ فيها المعاول، فشكوها إلى رسول الله وعرض لنا صخرة في مكان من الجندق لا تأخذ فيها المعاول، فشكوها إلى رسول الله وضع ثوبه، ثم هبط إلى الصخرة، فأخذ المعول، فقال: «بسم الله»، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر، وقال: «الله أكبر أعظيت مَفَاتِيح الشّام والله إنّى لأَبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ مِنْ مَكَانِي هَذَا»، ثم قال: «بسم الله»، وضرب أحرى فكسر ثلث الحجر، فقال: «الله أكبر أعظيت مَفَاتِيح فَارِسَ والله إنّى لأَبْصِرُ الْمَدَائِن في فكسر ثلث الحجر، فقال: «الله أكبر أعظيت مَفَاتِيح فارس والله إنّى لأَبْصِرُ الْمَدَائِن وَأَبْصِرُ الْمَدَائِن مَكَانِي هَذَا»، ثم قال: «بسم الله»، وضرب ضربة أحرى، وقطع بقية الحجر، فقال: «الله أكبر أعظيت مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ والله إنّى لأَبْصِرُ أَبُواب صَنْعَاء فقطع بقية الحجر، فقال: «الله أكبر أعظيت مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ والله إنّى لأَبْصِرُ أَبُواب صَنْعَاء مِنْ مَكَانِي هَذَا».

رواه أحمد، وفيه ميمون أبو عبد الله، وثقه ابن حبان وضعف جماعة، وبقية رجاله ثقات.

على المدينة، فقالوا: يا رسول الله، إنا و جدنا صفاة لا نستطيع حفرها، فقام النبى على المدينة، فقالوا: يا رسول الله، إنا و جدنا صفاة لا نستطيع حفرها، فقام النبى وقمنا معه، فلما أتى أخذ المعول فضرب به ضربة وكبر، فسمعت هدة لم أسمع مثلها قط، فقال: «فتحت فارس»، ثم ضرب أخرى وكبر، فسمعت هدة لم أسمع مثلها قط،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۰۳۹/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۷۱٥)، والبيهقى في دلائل النبوة (۲۲۱/۳)، والمتقى الهنـدى في الكنز العمـال برقــم (۳۰۰۸۰، والمبيهقى في تاريخ بغداد (۲۱۳۱/۱).

فقال: «فتحت الروم»، ثم ضرّب أخرى وكبر، فسمعت هدة لم أسمع مثلها قط، فقال: «جاء الله بحمير أعوانًا وأنصارًا».

رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما حيى بن عبد الله، وثقه ابن معين، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

• ١٠١٤ - وعن أبن عباس، قال: احتفر رسول الله ﷺ الخندق وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع، فلما رأى ذلك رسول الله الله الله الله الله الله على الله على أحد يطعمنا أكلة؟»، قال رجل: نعم، قال: «أما لا، فتقدم فدلنا عليه»، فانطلقوا إلى رجل، فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه منه، فأرسلت امرأته أن جيء، فإن رسول الله على قد أتانا، فجاء الرجل يسعى، فقال: بأبي وأمي، وله معزة ومعها جديها، فوثب إليها، فقال النبي ﷺ: «الجدي من ورائنا»، فذبح الجدي وعمدت امرأته إلى طحينة لها فعجنتها وخبزت، وأدركت وثردت، فقربتها إلى رسول الله الله وأصحابه، فوضع النبيي على أصبعه فيها، فقال: «بسم الله، اللهم بارك فيها، اللهم بارك فيها، اطعموا»، فأكلوا منها حتى صدروا، ولم يأكلوا منها إلا ثلثها وبقى ثلثاها، فسرح أولئـك العشـرة الذيـن كانوا معه أن اذهبوا، وسرحوا إلينا بعدتكم، فذهبوا وجاء أولئك العشرة مكانه، فأكلوا منها حتى شبعوا، ثم قام ودعا لربة البيت وسمت عليها وعلى أهلها، ثم مشوا إلى الخندق، فقال: «اذهبوا بنا إلى سلمان»، وإذا صحرة بين يديه قد ضعف عنها، فقال النبي عَلَيْ الأصحابه: «دعوني فأكون أول من ضربها»، فقال: «بسم الله»، فضربها فوقعت فلقة ثلثها، فقال: «الله أكبر، قصور الروم ورب الكعبة»، ثـم ضرب أخرى، فوقعت فلقة، فقال: «الله أكبر، قصور فارس ورب الكعبة»، فقال عندها المنافقون: نحـن بخندق وهو يعدنا قصور فارس والروم<sup>(١)</sup>.

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن أحمد بن حنبل، ونعيم العنبري، وهما ثقتان.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢٠٥٢).

أنفسنا في الجاهلية، فكيف وقد جاء الله بالإسلام، فرجع إلى الحارث فأحبره، فقال: غدرت يا محمد، قال: فقال حسان:

يَا حَارِ مَنْ يَغْدُرْ بِذِمَّةِ جَارِهِ مِنْكُمْ فَإِنَّ مُحَمَّدًا لا يَغْدُرُ إِنْ تَغْدُرُ مِنْ عَادَاتِكُمْ واللؤمُ يَنْبُتُ فِي أُصُولِ السَّخْبُرِ وَأَمَانَـةُ النَّهْدِي حِيْنَ لَقِيْتُهَا مِثْلُ الزُّجَاجَة صَدْعُهَا لا يُجْبَر

قال: فقال الحارث: كف عنا يا محمد لسان حسان، فلو مزج به ماء البحر لمزج (١).

رواه البزار، والطبراني، ولفظه عن أبى هريرة: قال: جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله على فقال: يا محمد، شاطرنا تمر المدينة، فقال: «حتى أستأمر السعود»، فبعث إلى سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وسعد بـن الربيع، وسعد بن خيثمة، وسعد بن مسعود، فقال: «إنى قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وإن الحارث سألكم تشاطروه تمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوه عامكم هذا في أمركم بعد»، فقالوا: يا رسول الله، أوحى من السماء، فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك وهواك، فرأينا نتبع هواك ورأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا، فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا تمرة إلا شراء أو قرى، فقال رسول الله عنه: «هو ذا، تسمعون ما يقولون؟»، قالوا: غدرت يا محمد، فقال حسان بن ثابت، رضى الله عنه:

يَا حَارِ مَنْ يَغْدِرْ بِذِمَّةِ جَارِهِ مِنْكُمْ فَانَّ مُحَمَّدًا لا يَغْدِرِ وَأَمَانَا لَهُ اللهُ مَانَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.

١٠١٤٢ – وعن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله على يقول يوم الخندق (٢):

«والله لولا الله ما اهْتَدَيْنَا وَلا صُمْنَا وَلا صَلْيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلا صَلَّيْنَا و

رواه البزار، وأبو يعلى، ورحاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٠٣).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٠٤).

اللبن عب الحيدة وهو يعاطيهم اللبن قوله يوم الخندق وهو يعاطيهم اللبن قد اغبر شعر صدره، وهو يقول (١):

«اللَّهُ مَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةُ» وواه أهد، ورحاله رحال الصحيح، ورواه أبو يعلى.

على فرس، حتى كان فى أصل الحصن، ثم جعل يقبول للنساء: انزلن إلى خير لكن، فالمناء والصبيان والذرارى فيه، وقال: «إن ألم بكن أحد، فالمعن بالسيف»، فجاءهن رجل من بنى ثعلبة بن سعد، يقال له: بحدان، أحد بنى حشاش، على فرس، حتى كان فى أصل الحصن، ثم جعل يقول للنساء: انزلن إلى خير لكن، فحركن السيف، فأبصره أصحاب رسول الله على، فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بنى حارثة يقال له: ظهير بن رافع، فقال: يا نجدان، ابرز، فبرز إليه، فحمل عليه فرسه فقتله، وأخذ رأسه فذهب به إلى النبى على.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

مَهْ لاَ قَلِيلاً يُــدْرِكِ الهَيْجَا جَمَلْ لا بَــاسَ بالمَـوْتِ إِذَا حَـانَ الأَجَلْ قالت: وما رأيت أحدًا كان أجمل منه ذلك اليوم، وكان عليه أثر صفرة، وكان عليه درع مقلصة، وقد تزوج فبنى بأهله قبل ذلك، فعليه أثر زعفران، قال: وكان حسان إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/٥٣٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧١٦).

شد رسول الله ﷺ على الكفار يفتح الأطم، وإذا كروا رجع معهم (١).

المدينة، وكان حسان بن ثابت رجلاً حبانا، فأدخله مع النساء فأغلق الباب، فجاء المدينة، وكان حسان بن ثابت رجلاً حبانا، فأدخله مع النساء فأغلق الباب، فجاء يهودى فقعد على باب الأطم، فقالت صفية بنت عبد المطلب: انزل يا حسان إلى هذا العلج فاقتله، فقال: ما كنت لأجعل نفسى خطرًا لهذا العلج، فائتزرت بكساء وأحذت فهرًا، فنزلت إليه فقطعت رأسه.

رواه الطبراني، ورحاله إلى عروة رجال الصحيح، ولكنه مرسل.

ابن الحكم فرسه خندقًا، فضرب الفرس فدق جدار الخندق ساقه، فأتينا به النبي على على المحكم فرسه خندقًا، فضرب الفرس فدق جدار الخندق ساقه، فأتينا به النبي على فرسه، فمسح ساقه، فما نزل عنها حتى برأ، فقال معاوية بن الحكم في قصيدة له:

فَأَنْرَاهَا عَلَى فَهِى تَهْوِى هَوِى الدَّلُو مُتْرَعَةً بِسَدْلِ صُفُوفَ الخَنْدَقَيْنِ فَأَهْرَقَتْهُ هُويَّة مُظْلِمِ الحَالَيْنِ عَمْلِ مَفُو الصَّقْرِ صَادَفَ يَوْمَ طَلِّ فَعَصَّبَ رِجْلَهُ فَمَشَى عَلَيْهَا شُمُو الصَّقْرِ صَادَفَ يَوْمَ طَلِّ فَعَصَّبَ رِجْلَهُ فَمَشَى عَلَيْهَا شُمُو الصَّقْرِ صَادَفَ يَوْمَ طَلِّ فَعَصَّبَ رِجْلَهُ فَمَشَى عَلَيْهِا شُمُو الصَّقْرِ صَادَفَ يَوْمَ طَلِّ فَعَلِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى عَلَيْهِ مَلِيكُ النَّاسِ هَذَا خَيْرُ فِعْلِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى عَلَيْهِا وَكَانَتْ بَعْدَ ذَاكَ أَصَحَ رَجْل لَكُ النَّاسِ مَذَاكَ أَصَحَ رَجْل لَكُ النَّاسُ مَدَدَاكَ أَصَحَ رَجْل لَيَ عَلَيْهِا لَكُ فَاسْتَمِرَ بِهَا سَوِيْكًا وَكَانَتْ بَعْدَ ذَاكَ أَصَحَ وَرَجْل

قال محمد بن عبادة: يقال: إذا عثرت الناقة لعا لك، أي ارتفعي واستعلى، قال الأعشى:

بِذَاتِ لَوْثِ عَقَرْنَاهَا إذا عشرت فَالنَّعْشُ أَدْنَى لَهَا مِنْ أَنْ يُقَالَ لَعًا رَوْهُ الطّبراني، وفيه من لم أعرفه، ويعقوب بن محمد الزهرى ضعفه الجمهور، ووثقه ابن حبان.

١٠١٤٨ - وعن عبد العزيز بن أبي بكر بن مالك بن وهب الخزاعي، عن أبيه،

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٠٧)، وقد تقدم برقم (١٠٠٨٦).

عن حده، أن رسول الله بلبعث سليطًا وسفيان بن عوف الأسلمي طليعة يوم الأحزاب، فخرجا حتى إذا كانا بالبيداء، التفت عليهم حيل لأبي سفيان، فقاتلا حتى قتلا، فأتى بهما رسول الله في فدفنا في قبر واحد، فهما الشهيدان القرينان (١).

رواه البزار، وفيه جماعة لم أعرفهم.

الأحزاب؟ قال: كان يصلى في بطن الشعب عند حربة هناك، ولقد أذن رسول الله على يوم الأحزاب؟ قال: كان يصلى في بطن الشعب عند حربة هناك، ولقد أذن رسول الله على في الانصراف للناس، ثم أمرني أن أدعوهم فدعوتهم.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

• 1 • 1 • وعن ابن عمر، قال: بعثنى خالى عثمان بن مظعون لأبيه بلحاف، فأتيت النبى في فاستأذنته وهو بالخندق، فأذن لى، وقال: «من لقيت منهم فقل لهم: إن رسول الله في يأمركم أن ترجعوا»، وكان ذلك في برد شديد، فخرجت ولقيت الناس، فقلت: لهم: إن رسول الله في يأمركم أن ترجعوا، قال: فلا والله ما عطف على منهم اثنان أو واحد (٢).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

1 • 1 • 1 − وعن ابن عمر، قال: حفى رسول الله ﷺ يوم الخندق إلا على ستة نفر، أربعة نفر من المهاجرين: طلحة، والزبير، وعلى، وسعد، ومن الأنصار أبو دجانة، والحارث بن الصمة.

رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم.

رسول الله على يتعاهد ثغرة من الجبل يخاف منها، فيأتى فيضطجع فى حجرى، ثم يقوم وسول الله على يتعاهد ثغرة من الجبل يخاف منها، فيأتى فيضطجع فى حجرى، ثم يقوم فيتسمع، فسمع حس إنسان عليه الحديد، فانسل فى الجبل، فقال رسول الله على: «من هذا؟»، قال: أنا سعد، حتتك لتأمرنى بأمرك، فأمره رسول الله الله على أن يبيت فى تلك الثغرة، فقالت عائشة: فنام رسول الله على فى حجرى حتى سمعت غطيطه، فقالت

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٣٦٩)، والأوسط برقم (٢٩٧).

قلت: في الصحيح طرف منه. رواه البزار، عن شيخه عبد الله بن شبيب، وهو ضعيف.

عد، يعنى ابن أبى وقاص، قال: لما كان يوم الخندق، ورجل يتترس، جعل يقول بالترس: هكذا، فوضعه فوق أنفه، ثم يقول: هكذا يسفله بعد، قال: فأهويت إلى كنانتى، فأخرجت منها سهمًا مدمى، فوضعته فى كبد القوس، فلما قال: هكذا يسفل الترس، رميت، فما نسيت وقع القدح على كذا وكذا من الترس، قال: وسقط، فقال برجله: هكذا، فضحك نبى الله وسقط، أحسبه قال: حتى بدت نواجذه، قال: قالت: لم فعل، قال: لفعل الرجل(٢).

رواه أحمد، والبزار، إلا أنه قال: كان رجل معه ترسان، وكان سعد راميًا، فكان يقول كذا وكذا بالترسين يغطى جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه، فلم يخط هذه منه، يعنى جبهته، والباقى بنحوه، ورجالهما رجال الصحيح، غير محمد بن محمد بن الأسود، وهو ثقة.

يبق معه إلا اثنا عشر رحلاً، فأتانى رسول الله وأنا جاثم من النوم، فقال: «يا ابن يبق معه إلا اثنا عشر رحلاً، فأتانى رسول الله وأنا جاثم من النوم، فقال: «يا ابن اليمان، قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب، فانظر إلى حالهم»، قلت: يا رسول الله، والذى بعثك بالحق، ما قمت لك إلا حياءًا من البرد، قال: «انطلق يا ابن اليمان، فلا بأس عليك من برد ولا حرحتى ترجع لى»، فانطلقت حتى أتيت عسكرهم، فوجدت أبا سفيان يوقد النار في عصبة حوله، وقد تفرق الأحزاب عنه، فجئت حتى أجلس فيهم، فحس أبو سفيان أنه قد دخل فيهم من غيرهم، فقال: ليأخذ كل رجل منكم بيد خليسه، قال: فضربت بيدى على الذى عن يمينى فأخذت بيده، ثم ضربت بيدى على الذى عن يمينى فأخذت بيده، ثم قمت فأتيت النبي وهو قائم الذى عن يسارى فأخذت بيده، فلبثت فيهم هنيهة، ثم قمت فأتيت النبي الله ليدفئني، فلما فرغ من صلاته، قال: «يا ابن اليمان، اقعد، ما خبر الناس؟»، فقلت: يا رسول الله،

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٠٨).

تفرق الناس عن أبي سفيان، فلم يبق إلا في عصبة توقد النار، وقد صب الله تبارك وتعالى عليهم من البرد الذي صب علينا، ولكنا نرجو من الله ما لا يرجون(١).

رواه البزار، ورجاله ثقات، وفي الصحيح لحذيفة حديث بغير هذا السياق.

وئيد الأرض من ورائى، يعنى حس الأرض، قالت: فرجت يوم الخندق أقف و آثار الناس، فسمعت وئيد الأرض من ورائى، يعنى حس الأرض، قالت: فإذا أنا بسعد بن معاذ، ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه. قالت: فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، قالت: فمر وهو يرتجز ويقول:

لَبْثَ قَلِيلاً يُدْرِكُ الْهَيْحَا جَمَلْ مَا أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الأَجَلْ

قالت: فقمت فاقتحمت حديقة، فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيها عمر بن الخطاب، وفيهم رجل عليه تسبغة له، يعنى المغفر، فقال عمر: ما جاء بك؟ لعمرى والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز، قالت: فما زال يلومنى حتى تمنيت أن الأرض انشقت لى ساعتذ فدخلت فيها.

قالت: فجاءه جبريل، عليه السلام، وإن على ثناياه لتقع الغبار، فقال: لقد وضعت السلاح، لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح، اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم، قال:

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٠٩).

قال: قال أبو سعيد: فلما طلع، قال رسول الله ﷺ: «قُومُ وا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزُلُوهُ»، فأنزلوه، قال رسول الله ﷺ: «احْكُمْ فِيهِمْ»، قال سعد: فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وتقسم أموالهم، فقال رسول الله ﷺ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحُكْمِ رَسُولِهِ»، قال: ثم دعا سعد، فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئًا، فأبقنى لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم، فاقبضنى إليك، قالت: فانفجر كلمه وكان قد برأ إلا مثل الخرص، قالت: ورجع إلى قبته التى ضرب عليه رسول الله ﷺ، قالت عائشة: فحضره رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر، قالت: فوالذى نفس محمد بيده، إنى لأعرف فحضره رمن بكاء أبى بكر وأنا فى حجرتى، وكانوا كما قال الله عز وجل: ﴿رُحَمَاء بِنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩]، قال علقمة: فقلت: أى أمه، فكيف كان رسول الله ﷺ يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وحد، فإنما هو آخذ بلحيته (١).

قلت: في الصحيح بعضه.

رواه أحمد، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٤١/٦) ٢٤٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧١٧).

١٠١٠ - وعن عروة، يعني ابن الزبير، أن سعد بن معاذ رمي يوم الخندق رميـة، فقطعت الأكحل من عضده، فزعموا أنه رماه حبان بن قيس، أحد بني عامر بن لؤي، أحد بني العرقة، وقال آخرون: رماه أبو أسامة الجشمي، فقال سعد بن معاذ: رب اشفني من بني قريظة قبل الممات، فرقاً الكلم بعدما انفجر، قال: وأقسام رسول الله عليه على بني قريظة حتى سألوه أن يجعل بينه وبينهم حكمًا ينزلون على حكمه، فقال رسول الله ﷺ: «اختاروا من أصحابي من أردتم، فليستمع لقوله»، فاختاروا سعد بن معاذ، فرضى رسول الله على به وسلموا، وأمر رسول الله على بأسلحتهم، فجعلت في بيت، وأمر بهم فكتفوا وأوثقوا، فجعلوا في دار أسامة بن زيد، وبعث رسول الله ﷺ إلى سعد ابن معاذ، فأقبل على حمار أعرابي يزعمون أن وطاء بردعته من ليف، واتبعه رحل من بني عبد الأشهل، فجعل يمشي معه يعظم حق بني قريظة ويذكر حلفهم والـذي أبلـوه يوم بعاث، وإنهم اختاروك على من سواك رجاء عفوك وتحننك عليهم، فاستبقهم فإنهم لك جمال وعدد، فأكثر ذلك الرجل، ولم يحر إليه سعد شيئًا حتى دنوا، فقال له الرجل: ألا ترجع إلى شيئًا؟ فقال: والله لا أبالي في الله لومة لائم، فيفارقه الرجل، فأتى إلى قومه قد يأس من أن يستبقهم، فأخبرهم بالذي كلمه به والذي رجع إليه سعد، ونفد سعد حتى أتى رسول الله على ، فقال: «يا سعد، احكم بيننا وبينهم»، فقال سعد: أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم، ويقسم سبيهم، وتؤخذ أموالهم، وتسبى ذراريهم ونساؤهم، فقال رسول الله ﷺ: «حكم فيهم سعد بحكم الله»، ويزعم ناس أنهم نزلوا على حكم رسول الله على، فرد رسول الله على الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ، فأخرجوا رسلاً رسلاً، فضربت أعناقهم، وأخرج حيى بن أحطب، فقال رسول الله على: «هـل أخـزاك الله؟»، قال: قد ظهرت عليَّ، وما ألوم نفسي فيك، فأمر به رسول الله عليٌّ فـأخرج إلى أحجـار الزيت التي بالسوق، فضربت عنقه، كل ذلك بعين سعد بن معاذ، وزعموا أنه كان يرى كلم سعد ويحجر بالثرى، ثم إنه دعا، فقال: اللهم رب السموات والأرض، فإنه لم يكن قوم أبغض إلى من قوم كذبوا رسولك وأحرجوه، وإني أظن أن قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان قد بقى بيننا وبينهم قتال، فأبقني أقاتلهم فيك، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فافحر هذا المكان واجعل موتى فيه، ففحره الله تبارك وتعالى، وأنه لراقد بين ظهري الليل، فما دروا أنه قد مات، وما رقاً الكلم حتى مات.

قلت: في الصحيح بعضه عن عائشة متصل الإسناد. رواه الطبراني مرسلاً، وفيه ابن

لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف.

رواه البزار، ورحاله ثقات.

حتى ننصر رسول الله على فقالت الشمال: إن الحرة لا تسرى بالليل، فكانت الريح التى نصر بها رسول الله الصبا<sup>(۲)</sup>.

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

9 1 • 1 - وعن ابن عباس، قال: رمى سعد بن معاذ، رضى الله عنه، قريظة والنضير، فقطع أكحله، فحسمه رسول الله في فتعفر وانتقص، فحسمه الثانية، فقال سعد: اللهم لا تنزع نفسى حتى تقر عينى من بنى قريظة والنضير.

رواه الطبراني، وفيه عبد الكريم أبو أمية، وهو ضعيف.

• ۱۰۱۲ - وعن محمد بن مسلمة، قال: لما حكم رسول الله ﷺ في بنى قريظة، وحدت الأوس من ذلك، فأرسل رسول الله ﷺ إلى كل دار من دور الأوس بأسيرين أسيرين، وأرسل إلى بنى حارثة بأسيرين (٢).

رواه الطبراني، وفيه ذؤيب بن عمامة، وهو ضعيف.

العصر»، ولم يصلها يومتذ حتى غابت الشمس، «ملأ الله قبورهم نارًا، أو قلوبهم نارًا، أو بيوتهم نارًا».

رواه الطبراني في الأوسط، عن شيخه أحمد، ولم أعرفه، وبقية رحاله ثقات.

١٠١٦٢ – وعن البراء بن عازب، قال: مر أبو سفيان ومعاوية خلفه، وكان رجلاً

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨١٠).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٣١/١٩).

مستمدًا، فقال رسول الله على: «اللهم عليك بصاحب الأسنمة».

رواه الطبراني، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس.

الأحزاب المحدينة، وضع لأمته واغتسل واستحمر (١).

رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.

رجع فلبس لأمته واغتسل واستجمر، زاد دحيم في حديثه: قال رسول الله على: «فنزل جبريل، عليه السلام، فقال: عذيرك من محارب، ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعد»، فوثب رسول الله على فزعًا، فعزم على الناس ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، فلبسوا السلاح وخرجوا، فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس، واختصم الناس في صلاة العصر، فقال بعضهم: صلوا، فإن رسول الله على لم يرد أن تتركوا الصلاة، وقال بعضهم: عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتي بني قريظة، وإنما نحن في عزيمة رسول الله على، فليس علينا إثم، فصلت طائفة العصر إيمانًا واحتسابًا، وطائفة لم يصلوا حتى نزلوا بني قريظة بعدما غربت الشمس، فصلوها إيمانًا واحتسابًا، فلم يعنف رسول الله على واحدة من الطائفتين.

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير ابن أبي الهذيل، وهو ثقة.

شدیدة، وخرج إلیه فاتبعه، فإذا هو متکئ معتم مرخ عمامته بین کتفیه، فلما دخل شدیدة، وخرج إلیه فاتبعه، فإذا هو متکئ معتم مرخ عمامته بین کتفیه، فلما دخل رسول الله رسول الله مین قلت: وثبت وثبة وخرجت، فإذا هو دحیة الکلبی، قال: «ورأیته؟»، قلت: نعم، قال: «ذاك جبریل، علیه السلام، أمرنی أن أخرج إلى بنی قریظة» (۲).

قلت: هو في الصحيح باختصار. رواه الطبراني في الأوسط، عن شيخه مقدام بن داود، وهو ضعيف.

الله ﷺ غدا إلى بنى قريظة على حمـــار عــرى يقال له يعفور.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/٠٨)، والأوسط برقم (١٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٨٨١٦).

رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.

على حمار، ومعه جبريل، عليه السلام، على بغلة بيضاء عليها قطيفة من استبرق حملها على حمار، ومعه جبريل، عليه السلام، على بغلة بيضاء عليها قطيفة من استبرق حملها اللؤلؤ، فقال: يا محمد، أما والذي بعثك بالحق لا أنزل عنها حتى تفتح لك ولأرضها كما ترض البيضة على الصفوان، فقال ابن عباس: فلم يرجع حتى فتحت عليه.

رواه الطبراني، عن شيخه المقدام بن داود، وهو ضعيف.

١٦٨ - ١٠١ - وعن أسلم الأنصارى، قال: جعلنى رسول الله ﷺ على أسرى قريظة، فكنت أنظر إلى فرج الغلام، فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه، وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين (١١).

رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه جماعة لم أعرفهم.

شماس لرسول الله ﷺ: إن الزبير منَّ علىَّ يوم بعاث، فأعتقنى فهبه لى أجزه، فقال: «هو شماس لرسول الله ﷺ: إن الزبير منَّ علىَّ يوم بعاث، فأعتقنى فهبه لى أجزه، فقال: «هو لك»، فقال للزبير: هل تعرفنى؟ قال: نعم، أنت ثابت، قال: إنى أمن عليك كما مننت على يوم بعاث، قال: هل تنفعنى؟ أين أهلى؟ فرجع إلى رسول الله ﷺ قال: هب لى أهله، قال: فوهب له أهله، فأتاه فأخبره أن رسول الله ﷺ قد رد له أهله، قال: يا ابن أخى، ما ينفعنى أن نعيش أجسادًا، أين المال؟ فرجع إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله ﷺ، هب لى ماله، قال: «ولك ماله»، قال: فرجع إليه، فقال: إن رسول الله ﷺ قد رد عليك مالك، وقد أراد الله تعالى بك خيرًا، قال: يا ابن أخى، ما فعل حيى بن أخطب سيد الحاضر والباد؟ قال: قد قتل، قال: يا ابن أخى، ما فعل زيد بن روطا حامية اليهود؟ قال: قد قتل، قال: ما فعل كعب بن أشطا الذى بطل عذارى الحي تنغمز من اليهود؟ قال: قد قتل، قال: ما فعل المحمسان؟ قال: هما كأمس الذاهب، قال: فما بينى وبين لقاء الأحبة إلا كإفراغ الدلو، أسألك بيدى عندك إلا ألحقتنى بالقوم، قال: فقتله.

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.

# ٤٤ - باب فيمن استُشهد يومَ الخَنْدَق

• ١٠١٧ - عن ابن شهاب، قال: استشهد يوم الخندق من الأنصار: أنس بن معاذ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الصغير (١٦/١).

ابن أوس بن عبد عمرو، ومن الأنصار ثم من بني سلمة: ثعلبة بن عنمة .

رواه الطبراني، ورحاله رحال الصحيح، وقد تقدم حديث سعد بن معاذ والقرينان.

#### ٥٥ - باب تاريخ الخندق

الا ا • ١ - عن محمد بن إسحاق، قال: كانت الخندق في شوال سنة خمس، وفيها مات سعد بن معاذ، رضي الله عنه .

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

# ٤٦ - باب غزوة المُرَيْسِيع، وهي غزوة بني المُصْطَلِق

١٠١٧٢ - عن سنان بن وبرة، قال: كنا مع رسول الله ﷺفى غزوة المريسيع، غزوة بنى المصطلق، فكان شعارهم: يا منصور، أمت أمت (١).

رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وإسناد الكبير حسن.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

است، وخرج فى تلك الغزوة بعائشة معه أقرع بين نسائه، فخرج سهمها، وفى تلك الغزوة وفى تلك الغزوة وفى الله عز وحل براءتها.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٦٤٩٦)، والأوسط برقم (٦٠١٣).

المصطلق، وفي هذه الغزوة قال فيها أهل الإفك ما قالوا، ونزل فيها القرآن: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاوُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ﴾ [النور: ١١] الآية (١).

رواه الطبراني، عن شيخه موسى بن زكريا التسترى، وهو متروك.

## ٤٧ - باب غزوة ذي قُرَد

١٠١٧٦ - عن سلمة بن الأكوع، قال: غدا عيينة بن حصن بن حذيفة على لقاح رسول الله على فاستاقها، قال سلمة: فخرجت بقوسي ونبلي، وكنت أرمي الصيد، حتى إذا كنت بثنية الوداع نظرت، فإذا هم يطردونها، فغدوت في الخيل في سلع، ثم صحت: يا صباحاه، فانتهى صياحي إلى رسول الله على فصيح في الناس: الفزع الفزع، وخرجت أرميهم وأقول: خذها وأنا ابن الأكوع، فلم أنشب أن رأيت خيل رسول الله وهي تخلل الشجر، فألحقتهم ثمانية فرسان، وكان أول من لحقهم أبو قتادة بن ربعي، فطعن رجلاً من بني فزارة يقال له: سعد، فنزع برده فجعله إياها، ثم مضي في أثر العدو مع الفرسان، فمر رسول الله على وقد فزع الناس وهم يقولون: أبو قتادة مقتول، فقال رسول الله ﷺ: «ليس بأبي قتادة، ولكنه قتيل أبي قتادة، خلوا عنه وعن سلبه»، وقال: «أمعنوا في طلب القوم»، فأمعنوا فاستنقذوا ما استنقذوا من اللقاح، وذهبوا بما بقي، قال محمد بن طلحة: وفي الحديث: وكان حسبهم الذين خرجوا في طلب اللقاح عكاشة بن محصن، والمقداد، وهو الذي يقال له: ابن الأسود حليف بني زهرة، ومحرز بن نضلة الأسدى حليف بني عبد شمس، قيل: لم يقتل من القوم غيره، ومن الأنصار سعد بن زيد الأشهلي، وهو أمير القوم، وعباد بن بشر الأشهلي، وظهير ابن عمرو الحارث، وأبو قتادة بن ربعي، ومعاذ بن ماعص الزرقي، وكان أبو عياش الزرقي أحد النفر الخمسة، قال: أقبلت على فرس لي، فقال رسول الله على: «يا أبا عياش، لو أعطيت هذا الفرس من هو أفرس منك»، قال: قلت: أنا أفرس العرب، فما جرى الفرس خمسين ذراعًا طرحني وكسر رجلي، فقلت: صدق الله ورسوله، فحملت على فرس ابن عمى معاذ بن ماعص الزرقي (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٦٣/٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٢٧٨).

قلت: في الصحيح بعضه. رواه الطبراني، وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، وهو ضعيف.

#### ٤٨ - باب الحديبية وعمرة القضاء

رواه البزار، ورجاله ثقات.

رسول الله على حبر قريش أنها بعثت حالد بن الوليد في جريدة من حيل تتلقى رسول الله على حبر قريش أنها بعثت حالد بن الوليد في جريدة من حيل تتلقى رسول الله الله على أن يلقاهم، وكان بهم رحيمًا، فقال: «هل من رجل يعدلنا عن الطريق؟»، فقلت: أنا بأبي أنت، فأخذت لهم في طريق قد كان بها حزن فدافد وعقاب، فاستوت بنا الأرض حتى أنزله على الحديبية وهي نزح، فألقى سهمًا أو سهمين من كنانته، ثم بصق فيها، ثم دعا ففارت عيونًا، حتى أنى لأقول أو نقول: لو شئنا لاغترفنا بأيدينا.

رواه الطبراني، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.

١٠١٧٩ - وعن محمد بن إسحاق، أن الذي نزل في القليب بسهم رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨١٢).

يوم الحديبية ناحية بن جندب بن عمير بن معمر بن حازم بن عمرو بن واثلة بن سهم ابن مازن بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة، وهو سائق بدن رسول الله على ابن مازن بن الطبر انى، ورحاله ثقات.

رواه أحمد، ورجاله ثقات.

ويوم الهدى معكوفًا قبل أن يبلغ محله، وأن رجلاً من المشركين قال: يا محمد، ما يحملك على أن تدخل هؤلاء علينا ونحن كارهون؟ قال: «هؤلاء خير منك ومن أجدادك، يؤمنون بالله واليوم الآخر، والذى نفسى بيده، لقد رضى الله عنهم» (٢).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه إسحاق بن إدريس، وهو متروك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲٦/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۷۱۸)، والألباني والحاكم في المستدرك (٣٦/٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤٨١/٨، ٤٤٣/١٤)، والألباني في السلسلة الصحيحة (٣٥٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/٥٧٧)، والأوسط برقم (٢٠٢١).

جِئْتُمْ فِي عَهْدِ أَحَدٍ أَوْ هَلْ جَعَلَ لَكُمْ أَحَدٌ أَمَانًا؟»، قالوا: لا، فحلى سبيلهم، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَنْهُم وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ [الفتح: ٢٤](١).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

فذكر الحديبية، إلى أن قال: إن رسول الله الله كان يكتب بينه وبين أهل مكة، فقال: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم»، فقالوا: لو نرى ذلك صدقنا، ولكن اكتب كما كنت تكتب: باسمك اللهم، قال: فرضى رسول الله الله وأبيت، حتى قال لى: «يا عمر، ترانى قد رضيت وتأبى»؟ قال: فرضيت (٢).

قلت: حديث عمر في الصحيح بغير هذا السياق. رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

۱۰۱۸ - وعن ابن عمر، قال: دعا رسول الله و الحديبية الناس للبيعة، فقام أبو سنان بن محصن، فقال: يا رسول الله، أبايعك على ما فى نفسك، قال: «وما فى نفسى؟»، قال: أضرب بسيفى بين يديك حتى يظهرك الله أو أقتل، فبايعه وبايع الناس على بيعة أبى سنان.

رواه الطبراني، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو متروك.

مع رسول الله على قلت: نعم، قال: فما كان عليه؟ قال: قميص من قطن، وجبة عشوة، ورداء وسيف، ورأيت النعمان بن مقرن المزنى قائمًا على رأسه، وقد رفع أغصان الشجرة عن رأسه يبايعونه.

قلت: لابن عمر حديث في الحديبية غير هذا. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه إسماعيل بن يحيى بن عبد الله التيمي، وهو ضعيف.

1.117 - وعن عبد الله بن مغفل، قال: إنى لمن أحد الرهط الذين ذكر الله حل ثناؤه: ﴿لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ [التوبة: ٩٢]، قال: إنى لآخذ ببعض أغصان

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٨٦/٤، ٨٧)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧١٩). (٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨١٣).

الشجرة التي بايع رسول الله على الناس تحتها أظله، قال: فبايعناه على أن لا نفر.

رواه الطبراني، وإسناده حيد، إلا أن الربيع بن أنس قــال: عـن أبــى العاليــة، أو عـن غيره.

عام الحديبية حين أخبره عثمان النبي علم الحديبية حين أخبره عثمان أن سهيلاً أرسله إليه قومه، فصالحوه على أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوها قابلاً ثلاثًا، فقال النبي على: «سهيل سهل عليكم الأمر».

رواه الطبراني، وفيه مؤمل بن وهب المخزومي، تفرد عنه ابنه عبد الله، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح.

۱۰۱۸۸ - وعن ابن عمر، قال: كانت الهدنة بين النبي الله وبين أهل مكة بالحديبية أربع سنين (۱).

رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.

المحابه، فقال: «اكشفوا عن المناكب، واسعوا في الطواف» ليرى المشركين جلدهم وقوتهم، وكان يكيدهم لكل ما استطاع، فانكفأ أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله وأصحابه وهم يطوفون بالبيت، وعبد الله بن رواحة يرتجز بين يدى رسول الله على متوشعًا بالسيف يقول:

خلُوا بَنِى الكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ أَنَا الشَّهِيدُ أَنَّهُ رَسُولُهُ قَدْ نَزَلَ الرَّحْمِنُ فِي تَنْزِيلِهِ فِي صُحُفِ تُتْلَى عَلَى رَسُولِهِ فَاليَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَأْويلِهِ كَمَا ضَرَبْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرَبًا يُزِيلُ الهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الخَلِيلَ الهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ

وبعث رجالاً من أشراف المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله على غيظًا وحنقًا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٩٣٣).

ونفاسة وحسدًا، خرجوا إلى نواحي مكة، فقضي رسول الله ﷺ نسكه، وأقام ثلاثًا.

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

# ٤٩ – باب غَزوة خَيْبَر

به ۱۰۱۹ - عن أبى أمامة، أن رسول الله الله بعث عمرو بن الطفيل إلى خيبر يستمد له قومه، فقال: «يا عمرو، انطلق فاستمد لنا قومك»، قال عمرو: يا رسول الله، أرسلتنى وقد نشبت القتال، فقال رسول الله على «أما ترضى أن تكون رسول رسول الله على «(۱).

رواه الطبراني، وفيه على بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف.

١٠١٩١ - وعن أبي أمامة، قال: قال رسول الله على «تجهزوا إلى هذه القرية الظالم أهلها، يعنى حيير، فإن الله عز وجل فاتحها عليكم إن شاء الله، ولا يخرجن معى مصعب ولا مضعف»، فانطلق أبو هريرة إلى أمه، فقال: جهزيني، فإن رسول الله ﷺ قد أمرنا بالجهاز للغزو، قالت: تنطلق وقد علمت ما أدخل إلا وأنت معي؟ قال: ما كنت لأتخلف عن رسول الله عليه فأخرجت ثديها فناشدته بما رضع من لبنها، فأتت رسول الله على سرًا، فقال: «انطلقي قد كفيت»، فأعرض عنه رسول الله على فقال: يا رسول الله، أرى إعراضك عنى، لا أرى ذلك إلا لشيء بلغك، قال: «أنت الذي ناشدتك أمك وأخرجت ثديها تناشدك بما رضعت من لبنها؟ أيحسب أحدكم إذا كان عند أبويه أو أحدهما أنه ليس في سبيل الله، بل هو في سبيل الله إذا برهما وأدى حقهما»، قال أبو هريرة: لقد مكثت بعد هذا سنين ما أغزو حتى ماتت، وحرج رسول الله على من المدينة، فسار معه فتى من بني عامر على بكر له صعب، فجعل يسير في ناحية الطريق والناس، فوقع بعيره في حفيرة، فصاح: يا آل عامر، فارتعص هـو وبعيره، فجاء قومه فاحتملوه، وسار رسول الله على حتى أتى حيبر، فنزل عليها فدعا الطفيل بن الحارث الخزاعي، فقال: «انطلق إلى قومك واستمدهم على هذه القرية الظالم أهلها، فإن الله عز وجل سيفتحها عليكم إن شاء الله»، فقال الطفيل: يا رسول الله، تبعدني منك، فوالله لأن أموت وأنا يومئذ منك قريب، أحب إلى من الحياة وأنا منك بعيد، فقال النبي عليه «إنه لابد مما لابد منه، فانطلق»، فقال: يا رسول الله، لعلى لا ألقاك، فزودني شيئا أعيش

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٨٨٢).

به، قال: «أتملك لسانك؟»، قال: فما أملك إذا لم أملك لسانى؟! قال: «أتملك يدك؟»، قال: فما أملك إذا لم أملك يدى؟! قال: «فلا تقل بلسانك إلا معروفًا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير»، قال ابن أبى كريمة: ووجدت في كتاب أبى عبد الرحيم بخطه في هذا الحديث: قال رسول الله على: «افش السلام، وابذل الطعام، واستحى الله كما تستحى رحلاً من رهطك ذى تقية، وليحسن خلقك، وإذا أسأت فأحسن، إن الحسنات يذهبن السيئات» (1).

رواه الطبراني، وفيه على بن يزيد، وهو ضعيف.

المجهد الأشجعي، قال: قدمت المدينة في جلب أبيعه، فأتى به النبي الله المجهد المدينة في حلب أبيعه، فأتى به النبي الله المجهد فقال: «أجعل لك عشرين صاعًا من تمر على أن تدل أصحابي على طريق خيبر»، ففعلت، فلما قدم رسول الله الله المجهد خيبر وفتحها، جئت فأعطاني العشرين، ثم أسلمت.

رواه الطبراني، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف.

> وَاللَّهِ لَـوْلاَ اللَّـهُ مَـا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقُنَا وَلاَ صَلَّيْنَا إِنَّا إِذَا قَـوْمٌ بَغَـوْا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَا لَهُ أَبَيْنَا اللَّهَ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهَ عَلَيْنَا اللَّقَا اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ ال

رواه أحمد، والطبراني، وزاد: فقال رسول الله ﷺ: «يرحمك الله»، فقال عمر: وجبت والله يا رسول الله، لو أمتعتنا به، فقتل يوم خيبر شهيدًا (٢). ورجالهما ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٨٩٧).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٢٠).

الله على: «اللهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الله على ا

رواه أهمد، والطبراني بأسانيد، ورجال أحمد رجال الصحيح.

حتى إذا كان عند السحر وذهب ذو الضرع إلى ضرعه، وذو الزرع إلى زرعه، أغار عليهم، وقال: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين».

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

عادون، فقالوا محمد والخميس: فقال النبي الله أكبر، حربت حيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين (٢).

رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۸/٤)، والطبراني في الكبير برقم (٤٧٠٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٢١)، وابن كثير في التفسير (٢١/٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٨١٨)، والصغير (١٩٥/١، ١٩٦).

كتاب المغازى والسير ------ ١٥٩ كنت آخرهم (١).

رواه أهمد، عن بعض رجال بني سلمة عنه، وبقية رجاله ثقات.

۱۰۱۹۸ – وعن سلمة بن الأكوع، أن عمه ضرب رجلاً من المشركين فقتله، وجرح نفسه، فأنشأ يقول: قتلت نفسى، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «له أجران».

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه من لم أعرفهم.

1 • 1 • 9 - وعن حابر بن عبد الله الأنصارى، قال: خرج مرحب اليهودى من حصنهم قد جمع سلاحه يرتجز، ويقول:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّسَى مَرْحَبُ شَاكِى السِّلاَحِ بَطَلْ مُحَرَّبُ أَطْعَنُ أَحْيَانًا وَحِينًا أَضْرِبُ إِذَا اللَّيُوثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ إِذَا اللَّيُوثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

وهو يقول: من يبارز؟ فقال رسول الله على: «مَنْ لِهَذَا؟»، فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله، المثؤور الثائر، قتلوا أخى بالأمس، قال: «فَقُمْ إِلَيْهِ، اللَّهُمَّ أَعِنْهُ عَلَيْهِ»، فلما دنا أحدهما من صاحبه، دخلت بينهما شجرة غمرته من شجر العشر، فجعل أحدهما يلوذ بها من صاحبه، كلما لاذ بها منه اقتطع بسيفه ما دونه، حتى برز كل واحد منهما لصاحبه، وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها من فنن حمل مرحب على محمد فضربه فاتقاه بالدرقة، فوقع سيفه فيها، فعصب به فأمسكه وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله (٢).

رواه أهمد، وأبو يعلى، ورجال أحمد ثقات.

• • • • • • وعن بريدة الأسلمي، قال: لما نزل رسول الله على بحضرة أهل حيبر، أعطى رسول الله على اللواء عمر بن الخطاب، ونهض من نهض من المسلمين، فلقوا أهل

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٢٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۶۹/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۷۲۳)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۳۱/۹)، وفي دلائل النبوة (۲۱۰/۶)، والمتقى الهندى في كنز العمال برقم (۳۰۱۲۲).

خيبر، وقال رسول الله على: «لأُعْطِينَ اللَّوَاءَ غَدًا رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»، فلما كان الغد، دعا عليًا وهو أرمد، فتفل في عينيه وأعطاه اللواء، ونهض الناس معه، فلقوا أهل خيبر، وكان مرحب يرتجز بين أيديهم ويقول:

> قَدْ عَلِمَتْ حَيْبَرُ أَنِّى مَرْحَبُ شَاكِى السِّلاَحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ أَطْعَنُ أَحْيَانًا وَحِينًا أَضْرِبُ إِذَا اللَّيُونُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبِ

قال: فاختلفا ضربتين، فضربه على على هامته حتى عبض السيف منها أضراسه، وسمع أهل العسكر صوت ضربته، وما تتام آخر الناس مع على حتى فتح له ولهم (١).

رواه أحمد، والبزار، وفيه ميمون أبو عبد الله، وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات.

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

٧٠٧ - وعن أبى سعيد الخدرى، أن رسول الله ﷺ اخذ الراية فهزها، ثم قال: «مَنْ يَأْخُذُهَا بِحَقِّهَا؟»، فجاء فلان، فقال: «أمط»، ثم جاء رجل آخر، فقال: «أمِطْ»، ثم قال النبى ﷺ «وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لأَعْطِيَنَّهَا رَجُلاً لاَ يَفِرُّ، هَاكَ يَا عَلِيٌّ»، فانطلق

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٣٥٨، ٣٥٩)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٢٤)، وفي كشف الأستار برقم (١٨١٤).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٣٥٣، ٣٥٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٢٥)، وابن كثير في البداية والنهاية (٣٣٨/٧).

رواه أحمد، ورجاله ثقات.

بعث عمر ومعه الناس، فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه، فقال: «لأبعثن إليهم رجلاً بعث عمر ومعه الناس، فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه، فقال: «لأبعثن إليهم رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يقاتلهم حتى يفتح الله له»، قال: فتطاول الناس لها ومدوا أعناقهم، قال: فمكث رسول الله على ساعة، فقال: «أين على؟»، فقالوا: هو أرمد، قال: «ادعوه لى»، فلما أتيته فتح عينى، ثم تفل فيها، ثم أعطانى اللواء، قال: فانطلقت حتى أتيتهم، فإذا فيهم مرحب يرتجز، حتى التقينا فهزمه الله وانهزم أصحابه، وتحصنوا وأغلق الباب، فأتينا الباب فلم أزل أعالجه حتى فتحه الله (٢).

رواه البزار، وفيه نعيم بن حكيم، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه لين.

2 • ٢ • ١ - وعن حابر بن عبد الله، قال: لما كان يوم خيبر، بعث رسول الله كر وحلاً فحبن، فحاء محمد بن مسلمة، فقال: يا رسول الله، لم أر كاليوم قط، قتل محمود ابن مسلمة، فقال رسول الله على: «لا تمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإنكم لا تدرون ما تبتلون به منهم، وإذا لقيتموهم فقولوا: اللهم أنت ربنا وربهم، ونواصينا ونواصيهم بيدك، وإنما تقتلهم أنت، ثم الزموا الأرض حلوسًا، فإذا غشوكم فانهضوا وكبروا»، ثم قال رسول الله على: «لأبعثن غدًا رجلاً يحب الله ورسوله ويجبانه، لا يولى الدبر»، فلما كان من الغد، بعث عليًا وهو أرمد شديد الرمد، فقال: «سر»، فقال: يا رسول الله، الله ما أبصر موضع قدمى، قال: فتفل في عينيه، وعقد له اللواء، ودفع إليه الراية، فقال على: على ما أقاتلهم يا رسول الله؟ قال: «على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد حقنوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى» (٢).

رواه الطبراني في الصغير، وفيه الخليل بن مرة، قال أبو زرعة: شيخ صالح، وضعفه جماعة. قلت: وبقية هذه الأحاديث تأتى في مناقب على، رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٢٦).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨١٥).

<sup>(</sup>٣) أحرحه الطبراني في الصغير (١١/٢).

١٦٢ ----- كتاب المغازي والسير

و ۱۰۲۰ - وعن على، قال: لما قتلت مرحبًا، حئت برأسه إلى رسول الله على (١٠٠٠ - ووقيه ابن قابوس، ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا، وفيهم ضعف.

رسول الله برايته، فلما دنا من الحصن، حرج إليه أهله فقاتلهم، فضربه رحل من يهود فطرح ترسه من يده، فتناول على، رضى الله عنه، بابًا كان عند الحصن، فتترس به عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه، ثم ألقاه من يده حين فرغ، فلقد رأيتني في نفر معى سبعة أنا ثامنهم، نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه (٢). وواه أهد، وفيه راو لم يسم.

السيف وعن أم سلمة، وكانت في غزوة حيبر، قالت: سمعت وقع السيف في أسنان مرحب.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۱۱/۱)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۷۲۷). (۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۸/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۷۲۸).

بلال، قال: «من هذا؟»، قال: أنا أبو أيوب، قال: «ما شأنك هذه الساعة هاهنا؟»، قال: يا رسول الله، دخلت بجارية وقد قتلت زوجها وأخاه، فأشفقت عليك، قلت: أكون قريبًا من رسول الله والله الله والله وال

رواه الطبراني، وفيه محمد بن أبي ليلي، وهو سيىء الحفظ، وبقية رحاله ثقات.

من قتل منهم، أهدت زينب بنت الحارث اليهودية، وهي بنت أخى مرحب، شاة مصلية وسمته فيها، وأكثرت في الكتف والذراع حيث أخبرت أنهما أحب أعضاء الشاة إلى رسول الله في فلما دخل رسول الله في فنناول الكه في فنناول الكه في فنناول الكتف والذراع وانتهش منها، وتناول بشر عظمًا آخر فانتهش منه، فقال رسول الله في فنناول الكتف والذراع وانتهش منها، وتناول بشر عظمًا آخر فانتهش منه، فلما أرغم رسول الله في أرغم بشر ما في فيه، فقال رسول الله في أرغم بشر ما في فيه، فقال رسول الله في: «ارفعوا أيديكم، فإن كتف الشاة تخبرني أني قد بغيت فيها»، فقال بشر بن البراء: والذي أكرمك، لقد وجدت ذلك في أكلتي التي أكلت، ولم يمنعني أن ألفظها إلا أني كرهت أن أنغص طعامك، فلما أكلت ما في فيك لم أرغب بنفسي عن نفسك، ورجوت أن لا تكون رغمتها وفيها بغي، فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد لونه كالطيالسة وماطله وجعه، حتى كان لا يتحول إلا ما حول، وبقي رسول الله لله بعد ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي مات فيه (١).

رواه الطبراني مرسلاً، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثه حسن.

علاط: ما ١٠٢١ - وعن أنس، قال: لما افتتح رسول الله على خيبر، قال الحجاج بن علاط: يا رسول الله، إن لى بمكة مالاً، وإن لى بها أهلاً، وإنى أريد أن آتيهم، فأنا في حل إن أنا نلت منك، أو قلت شيئًا، فأذن له رسول الله على أن يقول ماشاء، فأتى امرأته حين

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢٠٤).

قدم، فقال: اجمعى لى ما كان عندك، فإنى أريد أن أشترى من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم، قال: وفشا ذلك بمكة، وانقمع المسلمون، وأظهر المشركون فرحًا وسرورًا، قال: وبلغ الخبر العباس بن عبد المطلب، فعقر وجعل لا يستطيع أن يقوم، قال معمر: فأخبرني عثمان الجزرى، عن مقسم، قال: فأخذ العباس ابنًا له يقال له: قثم، فاستلقى فوضعه على صدره، وهو يقول:

قال ثابت، عن الحجاج، عن أنس: ثم أرسل غلامًا له إلى الحجاج بن علاط، فقال: ويلك، ماذا جئت به؟ وماذا تقول في وعد الله عز وجل خير مما جئت به؟ قال الحجاج بن علاط لغلامه: اقرأ على أبي الفضل السلام، وقل له ليحل لى بعض بيوته لآتيه، فإن الخبر على ما يسره، فجاء غلامه فلما بلغ باب الدار، قال: أبشر أبا الفضل، فوثب العباس فرحًا حتى قبل بين عينيه، فأخبره ما قال الحجاج فأعتقه، قال: ثم جاء الحجاج، فأحبره أن رسول الله على قد افتتح حيبر وغنم أموالهم، وحرت سهام الله في أموالهم، واصطفى رسول الله صفية بنت حيى فاتخذها لنفسه، وحيرها أن يعتقها وتكون زوحته، أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته، ولكني حثت لمال كان لي هاهنا أردت أن أجمعه فأذهب به، فاستأذنت رسول الله ﷺ فأذن لي أن أقول ما شئت، فاخف عنى ثلاثًا، ثم اذكر ما بدا لك، قال: فجمعت امرأته ما كان عندها من حلى أو متاع، فدفعته إليه، ثم انشمر به، فلما كان بعد ذلك، أتى العباس امرأة الحجاج، فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذا، وقالت: لا يخزيك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك، قال: أجل، لا يخزيني الله، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا فتح الله خيبر على رسوله وجرت سهام الله، واصطفى رسول الله على صفية لنفسه، فإن كان لك حاجة في زوجك فالحقى به، قالت: أظنك والله صادقًا، قال: فإني صادق، والأمر على ما أخبرتك، ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم: لا يصيبك إلا حيريا أبا الفضل، قال: لم يصيبني إلا حير بحمد الله تبارك وتعالى، قد أخبرني الحجاج بن علاط أن حيبر فتحها الله عز وجل على رسوله على وحرت فيها سهام الله، واصطفى صفية لنفسه، وقد سألني أن أخفى عنه ثلاثًا، وإنما حاء ليأخذ

ماله، وما كان له من شيء هاهنا، ثم يذهب، قال: فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين، وخرج المسلمون من كان دخل بيته مكتئبًا حتى أتوا العباس، فأخبرهم الخبر فسر المسلمون، ورد ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين (١).

رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

1 • ٢ ١ ١ - وعن عروة، قال: وقتل يوم خيبر من قريش ثـم مـن بنـى عبـد منـاف: ثقف بن عمرو، حليف لهم من بنـى أسد بن خزيمة، ومن الأنصـار ثـم مـن بنـى زريـق: مسعود بن سعد بن خالد، ومن بنى عمرو بن عوف: أبو الصباح أو أبو ضياح.

رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثه حسن.

الله ﷺ الا ۱۰۲۱ − وعن ابن شهاب في تسمية من استشهد يوم خيبر مع رسول الله ﷺ قال لمحمد من الأنصار ثم من بني حارثة: محمود بن مسلمة، فذكروا أن رسول الله ﷺ قال لمحمد ابن مسلمة: «أخوك له أجر شهيدين»، ومن بني زريق: مسعود بن سعد بن قيس (٢). رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

قسم لى إلا خيبر، فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة، وكان أبو هريرة وأبو موسى جاءا بين الحديبية و خيبر (٣).

رواه أحمد، وفيه على بن يزيد، وهو سيىء الحفظ، وبقية رجاله رجال الصحيح.

رواه أحمد، وعقبة ذكره ابن أبى حاتم، وقال: روى عنه عبد العزيز، ولم يجرحه، قلت: وروى عن الزهرى عند أحمد، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٣٨/٣) ١٣٩)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٢٩)، وفي كشف الأستار برقم (١٨١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٥٣٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٣٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٤٣/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٣١).

#### ٥٠ – باب غزوة مُؤتة

و ٢ ٧ . ١ - عن ابن عباس، أن رسول الله على بعث بعثًا إلى مؤتة، فاستعمل عليهم زيدًا، فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة.

رواه أحمد في أثناء حديث طويل، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وَالله عَلَيْ الله وَالله وَعَن أَبِي قتادة الأنصاري فارس رسول الله وَالله عَلَيْ قال: بعث رسول الله وَالله جيش الأمراء، فقال: «عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ أُصِيبَ وَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، فَالَّذِي الله مَا كنت أرهب أن تستعمل على زيدًا، قال: «امْضُوا فَإِنْكَ لاَ تَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ خَيْرٌ» الله ما كنت أرهب أن تستعمل على زيدًا، قال: «امْضُوا فَإِنْكَ لاَ تَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ خَيْرٌ» فانطلقوا فلبثوا ماشاء الله، ثم إن رسول الله والله على صعد المنبر وأمر أن ينادى بالصلاة المحتفة، فقال رسول الله والله والله والله والله والله والله والله والله على الله والله وا

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير حالد بن سمير، وهو ثقة.

ابن رواحة، فدفع الراية إلى زيد.

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

عليهم زيد بن حارثة، «فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ جَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ أَوِ اسْتُشْهِدَ

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۷۳۳)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (۲۲۲۲)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (۳۲/۱/۳)، والبيهقي في دلائل النبوة (۳۲۷/٤).

فَأْمِيرُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً»، فأخذ الراية زيد، فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر، فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن القاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد، ففتح الله عليه، وأتى خبرهم النبي عليه، فخرج إلى الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: «إِنَّ إِخْوَانَكُمْ لَقُوا الْعَدُوَّ وَإِنَّ زَيْدًا أَخَذَ الرَّايَةَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ أَو اسْتُشْهِدَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَة عَبْدُ اللَّهِ أَخَذَ الرَّايَة بَعْدَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ أَو اسْتُشْهِدَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَة سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ خَالِدُ بْنُ اللَّهِ الْمُنْ رَوَاحَة فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ أَو اسْتُشْهِدَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَة سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ خَالِدُ بْنُ اللَّهِ اللهِ خَالِدُ بْنُ اللهِ خَالِدُ بْنُ اللهِ خَالِيهِ فَقَاتَلَ حَتَّى بَعْدَ اللهِ عَلَيْهِ ، ثم أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم، فقال: «لاَ تَبْكُوا الْوَلِيدِ فَقَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ»، ثم أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم، فقال: «لاَ تَبْكُوا اللهُ عَلَيْهِ مَا وُ غَلِه الْمُعُولُ لِى ابْنَى أَخِي وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا أَوْ خَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قلت: روى أبو داود وغيره بعضه.

رواه أحمد، والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح.

۱۰۲۱۹ – وعن أبى اليسر بن عمرو الأنصارى، قال: أنا دفعت الراية إلى عبد الله ابن رواحة، وأصيب فدفعتها إلى ثابت بن أقرم الأنصارى، فدفعها إلى خالد بن الوليد، فقال له: لم تدفعها إلى قال: أنت أعلم بالقتال منى.

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو حمزة الثمالي، وهو ضعيف.

• ۲۲۰ - وعن عروة بن الزبير، قال: بعث النبى الله بعثًا إلى مؤتة فى جمادى الأولى من سنة ثمان، واستعمل عليهم زيد بن حارثة، فقال لهم: «إن أصيب زيد فجعفر ابن أبى طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس، فتجهز الناس، ثم تهيئوا للخروج وهم ثلاثة آلاف، فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله وسلموا عليهم، فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع بكى، فقيل

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٠٤/١، ٢٠٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٣٤).

له: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: والله ما بى حب الدنيا وصبابة، ولكن سمعت رسول الله على يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار: ﴿وَإِن مُنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴾ [مريم: ٧١]، فلست أدرى كيف لى بالصدر بعد الورود، فقال لهم المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين، فقال عبد الله بن رواحة:

لَكِنَّنِي أَسْأَلُ الرَّحْمَنَ مَغْفِرَةً وَضَرَّبَةً ذَاتُ فَنْ عَ تَقْدِفُ الزَّبَدا أَوْ طَعْنَةً بِيَدى حَرَّانَ مُحْهِزَةً بحَرْبَةٍ تَنْفُذُ الأَحْشَاءُ وَالكَبِدَا حَتَّى يَقُولُوا إِذَا مَرُّوا عَلى جَدْثى أَرْشَدَهُ الله مِنْ غَازِ وَقَدْ رَشَدَا

ثم إن القوم تهيئواً للخروج، فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله ﷺ يودعه، فقال:

تَشْبِتَ مُوسى وَنَصْرًا كَالَّذَى نَصَرُوا فِرَاسَةً خَالَفْتُهِمْ فِى الَّذَى نَظَرُوا وَالوَحْهُ مِنْهُ فَقَدْ أَزْرَى بِهِ القَدَرُ يُشِّتُ الله مَا آتَاكَ مِنْ حَسَنِ إنِّى تَفَرَّسْتُ فِيْكَ الخَيْرَ نَافِلَةً أَنْتَ الرَّسُولُ فَمَنْ يُحْرَمْ نُوَافِلَهُ

ثم خرج القوم وخرج رسول الله على يشيعهم، حتى إذا ودعهم وانصرف عنهم، قال عبد الله بن رواحة:

خُلْفُ السَّلامِ على امْرِىء وَدَّعْتَه فِي النَّحْلِ غَيْرَ مُودَعْ وَكَلِيل ثم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام، فبلغهم أن هرقل في مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم، وقد اجتمعت إليه المستعربة من لخم وجذام وبلقين وبهرام وبلى في مائة ألف، عليهم رجل يلى أخذ رايتهم يقال له: ملك ابن زانة، فلما بلغ ذلك المسلمين، قاموا بمعان ليلتين ينظرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله ين نخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا، وإما أن يأمرنا بأمره فنمضى له، فشجع عبد الله ابن رواحة الناس، وقال: يا قوم، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، إنما نقاتلهم بهذا الديس الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين، إما ظهور، وإما شهادة، قال عبد الله بن رواحة في مقامهم ذلك: قال ابن إسحاق كما حدثني عبد الله بن أبى بكر، أنه حدث عن زيد بن أرقم، قال: كنت يتيمًا لعبد الله بن رواحة في حجره، فخرج في سفرته عن زيد بن أرقم، قال: كنت يتيمًا لعبد الله بن رواحة في حجره، فخرج في سفرته تلك مردفي على حقية راحلته، ووالله إنا لنسير ليلة، إذ سمعته يتمثل ببيته هذا:

إِذَا أَدَّيْتَنِى وَحَمَلْتَ رَحْلِى مَسِيرَةَ أَرْبَعٍ بُعْدَ الحِسَاءِ فلما سمعته منه بكيت، فخفقنى بالدرة، وقال: ما عليك يا لكع أن يرزقنى الله الشهادة وترجع من شعبتى الرحل؟ ومضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء، لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها: مآب، ثم دنا المسلمون وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها: مؤتة، فالتقى الناس عندها وتعبأ المسلمون، فجعلوا على ميمنتهم رجلاً من بنى عذرة يقال له: قطبة بن قتادة، وعلى ميسرتهم رجلاً من الأنصار يقال له: عبادة بن مالك، ثم التقى الناس واقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله على حتى شاط فى رماح القوم، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا ألجمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، فقاتل القوم حتى قتل، وكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر فى الإسلام (۱).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات إلى عروة.

• ٢٢١ - وعن عباد بن عبد الله بن الزبير، قال: حدثني أبي الذي أرضعني، وكان أحد بني مرة بن عوف، وكان في تلك الغزاة، غزوة مؤتة، قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء، ثم عقرها، ثم قاتل القوم حتى قتل، فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية، ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه وتردد بعض التردد، ثم قال:

أَقْسَمْتُ يَا نَفْسِى لَتَنْزِلِنَّهُ طَائِعَ اللَّذِلِنَّةُ أَوْ لِتَكْرَهِنَّهِ الْمَنْ الجَنَّهُ مَا لِهِ أَرَاكَ تَكْرَهِيْسَ الجَنَّهُ مَا لِهِ أَرَاكَ تَكْرَهِيْسَ الجَنَّهُ إِنْ أَجْلَبَ النَّاسُ وَشَدُّوا الرَّنَّهُ لَطَالَمَا قَدْ كُنْتِ مُطْمَئِنَهُ فَطَالَمَا قَدْ كُنْتِ مُطْمَئِنَهُ هَلَا أَنْتِ إِلاَّ نُطْفَةٌ فِي شَيْدُهُ هَلَا أَنْتِ إِلاَّ نُطْفَةٌ فِي شَيْدُهُ

وقال عبد الله بن رواحة:

يَا نَفْسُ أَنْ لا تُقْتِلِى تَمُوتِى

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٥٥).

# وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ لَقِيتِ وَمَا تَمَنَّيْتِ فَعَدِيتِ إِنْ تَفْعَلِى فِعْلَهُمَا هُدِيتِ

ثم نزل، فلما نزل أتاه ابن عم له بعظم من لحم، فقال: اشدد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما قد لقيت، فأخذه من يده فانتهش منه نهشة، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس، فقال: وأنت في الدنيا؟ ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سيفه فتقدم، فقاتل حتى قتل، فأخذ الراية ثابت بن أقرم، أحد بني عجلان، وقال: يا أيها الناس، اصطلحوا على رجل منكم، قالوا: أنت، قال: ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم، ثم انحاز حتى انصرف، فلما أصيبوا قال رسول الله وأخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدًا، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدًا، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى الله بن رواحة بعض ما يكرهونه، قال: «ثم أخذها عبد الله بن رواحة، فقاتل بها حتى الله بن رواحة بعض ما يكرهونه، قال: «ثم أخذها عبد الله بن رواحة، فقاتل بها حتى فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورارا عن سريري صاحبيه، فقلت: بم هذا؟ فقيل فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة بعض التردد ومضى».

# رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

زید بن حارثة، فإن أصیب زید فجعفر بن أبی طالب أمیرهم، فإن أصیب جعفر فعبد زید بن حارثة، فإن أصیب زید فجعفر بن أبی طالب أمیرهم، فإن أصیب جعفر فعبد الله بن رواحة أمیرهم، فانطلقوا حتی لقوا ابن أبی سبرة الغسانی بمؤتة وبها جموع من نصاری العرب والروم، وبها تنوخ وبهرام، فأغلق ابن أبی سبرة دون المسلمین الحصن ثلاثة أیام، ثم خرجوا فالتقوا علی زرع أخضر، فاقتتلوا قتالاً شدیدا، وأخذ اللواء زید ابن حارثة فقتل، ثم أخذه جعفر فقتل، ثم أخذه ابن رواحة فقتل، ثم اصطلح المسلمون بعد أمراء رسول الله على خالد بن الولید، فهزم الله العدو، وأظهر المسلمین، وبعثهم رسول الله فی جمادی الأولی.

### رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

من الجنة في خيمة من المسيب، قال: قال النبي الله الله الله في الجنة في خيمة من درة، كل واحد منهم على سرير، فرأيت زيـدًا وابـن رواحـة أعناقهما صـدودًا»، قـال:

«فسألت، أو قال لى: إنهما حين غشيهما الموت كأنهما أعرضا، أو كأنهما صدا بوجوههما، وأما جعفر، فإنه لم يفعل»، قال ابن عيينة: فذاك حين يقول ابن رواحة:

> > قال جعفر: ما أطيب ريح الجنة.

رواه الطبراني، وفيه على بن زيد، وحديثه حسن، وبقية رحاله رحال الصحيح، إلا أنه مرسل.

الأشعرى، فقال: بعثنى فى كذا وكذا فأتيت مؤتة، فلما صف القوم وركب جعفر فرسه الأشعرى، فقال: بعثنى فى كذا وكذا فأتيت مؤتة، فلما صف القوم وركب جعفر فرسه ولبس درعه وأخذ اللواء، فمشى حتى أتى القوم، ثم نادى: من يبلغ هذه صاحبها؟ فقال رجل من القوم: أنا، فبعث بها، ثم تقدم فضرب بسيفه حتى قتل، فتحدرت عينا رسول الله وموعًا، فصلى بنا الظهر، ثم دخل ولم يكلمنا، ثم أقيمت الصلاة، فخرج فصلى ولم يكلمنا، ثم فعل ذلك فى المغرب والعشاء، يدخل ولا يكلمنا، وكان إذا صلى أقبل علينا بوجهه، فخرج علينا فى الفجر فى الساعة التى كان يخرج فيها وأنا وأبو عامر الأشعرى جلوس، فجلس بيننا، فقال: «ألا أخبركم عن رؤيا رأيتها؟ دخلت الجنة، فرأيت جعفر ذا جناحين مضرجين بالدماء، وزيد مقابله، وابن رواحة معهم كأنه يعرض فرأيت جعفر ذا جناحين مضرجين بالدماء، وزيد مقابله، وابن رواحة معهم كأنه يعرض عنهم، وسأخبركم عن ذلك، إن جعفرًا حين تقدم فرأى القتل، لم يصرف وجهه، وزيد كذلك، وابن رواحة صرف وجهه، (1).

رواه الطبراني، وفيه ثابت بن دينار أبو حمزة، وهو ضعيف.

على رسول الله وعن أسماء بنت عميس، قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه، دخل على رسول الله وقد دبغت أربعين منيئة، وعجنت عجنى، وغسلت بنى ودهنتهم ونظفتهم، فقال رسول الله والتيني ببني جعفر»، قالت: فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه، فقلت: يا رسول الله، بأبى أنت وأمى، ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: «نَعَمْ أُصِيبُوا هَذَا الْيَوْمَ»، قالت: فقمت أصيح واحتمع إلى النساء، وحرج

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/١٩).

١٧٢ ----- كتاب المغازى والسير

رسول الله ﷺ إلى أهله، فقال: «لاَ تُغْفِلُوا آلَ جَعْفَرٍ مِنْ أَنْ تَصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا فَإِنَّهُمْ قَـدْ شُغِلُوا بِأَمْرٍ صَاحِبِهِمْ» (١).

قلت: روى ابن ماجه بعضه.

رواه أحمد، وفيه امرأتان لم أجد من وثقهما ولا جرحهما، وبقية رجاله ثقات.

۱۰۲۲ - وعن عروة، قال: قتل يوم مؤتة من الأنصار: الحارث بن النعمان بن يساف بن نضلة بن عبد عوف بن غنم، وزيد بن حارثة بن غنم، وسراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء

رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وهو حسن الحديث، وفيه ضعف.

## ٥١ - باب غُزوة الفُتح

رواه أبو يعلى، عن حزام بن هشام بن حبيش، عن أبيه عنها، وقد وثقهما ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٠٢٨ - وعن ذى الجوشن الضبابى، قال: أتيت النبى الله الفرحاء لتتخذه، بدر بابن فرس يقال لها: القرحاء، فقلت: يا محمد، قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، قال: «لا حَاجَة لِى فِيهِ وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ أَقِيضَكَ فِيهَا الْمُحْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ فَعَلْتُ»، قال: «لا حَاجَة لِى فِيهِ»، ثم قال: «يَا ذَا الْجَوْشَنِ أَلا قال: ما كنت لاقيضه اليوم بغرة، قال: «لا حَاجَة لِى فِيهِ»، ثم قال: «يَا ذَا الْجَوْشَنِ أَلا تُسلِمُ فَتَكُونَ مِنْ أَوَّل أَهْلِ هَذَا الأَمْرِ؟»، فقلت: لا، قال: «لِـمْ؟»، قال: قلت: رأيت قومك قد ولعوا بك، قال: «فَكَيْفَ بَلَغَكَ عَنْ مَصَارِعِهِمْ بِبَدْرِ؟»، قلت: قد بلغنى، قال: «فَإِنَّا نُهْدِى لَكَ»، قلت: إن تغلب على الكعبة وتقطنها، قال: «لَعَلَّكَ إِنْ عِشْتَ تَرَى ذَلِكَ»، ثم قال: «يَا بِلاَلُ خُذْ حَقِيبَةَ الرَّجُلِ فَزَوِّدُهُ مِنَ الْعَجْوَقِ»، فلما أدبرت، قال: «أَمَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦٠/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٣٥)، والبيهقي في دلائل النبوة (٢٠٠٤)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (٢٦٢٩).

إِنَّهُ مِنْ خَيْرِ فُرْسَانِ بَنِي عَامِرٍ»، قال: فوالله إنى بأهلى بالغور، إذ أقبل راكب، فقلت: ما فعل الناس؟ قال: والله قد غلّب محمد على الكعبة وقطنها، قلت: هبلتنى أمى، ولو أسلمت يومئذ ثم أسأله الحيرة لأقطعنيها.

• ١٠٢٩ – وفى رواية: فقال له النبى ﷺ: «مَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِك؟»، قال: رأيت قومك قد كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، فأنظر ماذا تصنع، فإن ظهرت عليهم آمنت بـك واتبعتك، وإن ظهروا عليك لم أتبعك (١).

قلت: روى أبو داود بعضه.

رواه عبد الله بن أحمد وأبوه، ولم يسق المن، والطبراني، ورجالهما رحال الصحيح.

• ٢٣٠ - وعن أبي هريرة، أن قائد حزاعة قال:

اللهم أنسى نَاشِدُ مُحَمَّدا حِلْف أَبِينَا وَأَبِيهِ الأَثْلَدَا انْصُرْ هَدَاكَ الله نَصْرًا أَعْتَدا وادْعُ عِبَادَ الله يَأْتُوا مَدَدَا(٢)

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، غير محمد بن عمرو، وحديثه حسن.

اسحابه أنه يريد مكة فيهم حاطب بن أبى بلتعة، وفشا في الناس أنه يريد حنينًا، قال: أصحابه أنه يريد مكة فيهم حاطب بن أبى بلتعة، وفشا في الناس أنه يريد حنينًا، قال: فكتب حاطب إلى أهل مكة: إن رسول الله على يريدكم، قال: فأخبر رسول الله على فبعثنى رسول الله على أنا وأبا مرثد الغنوى وليس معنا رجل إلا ومعه فرس، فقال: «ائتوا روضة الخاخ، فإنكم ستلقون بها امرأة ومعها كتاب فخذه منها»، قال: فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذى ذكر رسول الله على فقلنا لها: هاتى الكتاب، فقالت: ما معى كتاب، قال: فوضعنا متاعها ففتشناها فلم نجده في متاعها، فقال أبو مرثد: فلعله أن لا يكون معها كتاب، فقلنا: ما كذب رسول الله على ولا كذبنا، فقلنا لها: لتخرجنه أو

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۷/۶، ۲۸)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقـم (۲۷۳٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (۳۰٤/۷، ۳۰،۸/۹، ۱۰۹،۹)، والحاكم في المستدرك (۲۹/۳). (۲) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (۱۸۱۷).

لنعرينك، فقالت: أما تتقون الله؟ أما أنتم مسلمون؟ فقلنا: لتخرجنه أو لنعرينك، قال عمرو بن مرة: فأخرجته من حجزتها، وقال حبيب بن أبى ثابت: من قبلها، فذكر الحديث.

قلت: هو في الصحيح بغير هذا السياق.

رواه أبو يعلى، وفيه الحارث الأعور، وهو ضعيف.

عندها في ليلة، فقام يتوضأ للصلاة، قالت: فسمعته يقول في متوضئه: «لبيك لبيك»، ثلاثًا «نصرت نصرت»، ثلاثًا، فلما خرج قلت: يا رسول الله، سمعتك تقول في متوضئك: «لبيك لبيك» ثلاثًا، فلما خرج قلت: يا رسول الله، سمعتك تقول في متوضئك: «لبيك لبيك» ثلاثًا، «نصرت نصرت»، ثلاثًا، كأنك تكلم إنسانا، وهل كان معك أحد؟ قال: «هذا راجز بني كعب يستصرخني، ويزعم أن قريشًا أعانت عليهم بكر بن وائل»، ثم خرج رسول الله وأمر عائشة أن تجهزه ولا تعلم أحدًا، قالت: فلدخل عليها أبو بكر، فقال: يا بنية، ما هذا الجهاز؟ فقالت: والله ما أدرى، فقال: ما هذا بزمان غزوة بني الأصفر، فأين يريد رسول الله والله والله لا علم لى، قالت: فأقمنا ثلاثًا، ثم صلى الصبح بالناس، فسمعت الراجز ينشد:

يا رَبِّ إِنِّ عَاشِيدٌ مُحَمَّدُا حِلْفَ أَينَا وَأَييهِ الْأَثْلَدا إِنَّا وَلَانَا وَأَييهِ الْأَثْلَدا إِنَّا وَلَانَا وَلَانَا فَا فَكُنْ تَ وَلَدا أَنَّا وَلَانَا فَا فَكُنْ تَ وَلَدا ثُمَّتَ أَسْلَمْنَا فَلَمْ تَ نَزعْ يَدا إِنَّ قُرَيْشًا أَخْلُهُ وِكَ المَوْعِدا وَنَقَضُ وا مِيتَاقِكَ المُوَّعِدا وَنَقَضُ وا مِيتَاقِكَ المُوَّعِدا وَزَعَمُوا أَنْ لَسْتَ تَدْعُو أَحَدا وَزَعَمُوا أَنْ لَسْتَ تَدْعُو أَحَدا فَانْصُرُ هَدَاكَ الله نَصْرًا أَيَّدا فَانْصُرُ هَدَاكَ الله يَاتُوا مَدَدا وادْعُوا عِبَادَ الله يَاتُوا مَدَدا فِيهِمْ رَسُولُ الله قَدْ تَحَرَّدَا فِيهِمْ رَسُولُ الله قَدْ تَحَرَّدَا أَيْكُمْ وَعُهُمُ تَرَبَّدا إِنْ سِيمَ خَسْفًا وَحُهُمُ تَرَبَّدا إِنْ سِيمَ خَسْفًا وَحُهُمُ تَرَبَّدا

فقال رسول الله ﷺ: «لبيك لبيك لبيك»، ثلاثًا، «نصرت نصرت»، ثلاثًا، ثم حرج رسول الله ﷺ، فلما كان بالروحاء نظر إلى سحاب منتصب، فقال: «إن هذا السحاب لينصب بنصر بني كعب»، فقال رجل من بني عدى بن عمرو أحو بني كعب بن عمرو: يا رسول الله، ونصر بني عدى، فقال رسول الله ﷺ: «وهل عدى إلا كعب، وكعب إلا عدى»، فاستشهد ذلك الرجل في ذلك السفر، ثم قال رسول الله على: «اللهم عم عليهم خبرنا حتى نأخذهم بغتة»، ثم خرج حتى نزل بمر، وكان أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء حرجوا تلك الليلة حتى أشرفوا على مر، فنظر أبــو سـفيان إلى النـيران، فقال: يا بديل، هذه نار بني كعب أهلك، فقال: حاشتها إليك الحرب، فأحذتهم مزينة تلك الليلة، وكانت عليهم الحراسة، فسألوا أن يذهبوا بهم إلى العباس بن عبد المطلب، فذهبوا بهم، فسأله أبو سفيان أن يستأذن له من رسول الله ﷺ، فخرج بهم حتى دخـل على النبي على فسأله أن يؤمن له من أمن، فقال: «قد أمنت من أمنت، ما حلا أبا سفيان»، فقال: يا رسول الله، لا تحجر عليّ، فقال: «من أمنت فهو آمن»، فذهـب بهم العباس إلى رسول الله ﷺ، ثم خرج بهم، فقال أبو سفيان: إنا نريد أن نذهب، فقال: أسفروا، وقام رسول الله ﷺ يتوضأ، وابتدر المسلمون وضوءه ينتضحونه في وجوههم، فقال أبو سفيان: يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أحيك عظيمًا، فقال: ليس بملك، ولكنها النبوة، وفي ذلك يرغبون(١).

رواه الطبراني في الصغير والكبير، وفيه يحيى بن سليمان بن نضلة، وهو ضعيف.

المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين بن عتبة بن خلف الغفارى، وحرج لعشر مضين من رمضان، فصام رسول الله وحرج لعشر مضين من رمضان، فصام رسول الله وصام الناس معه، حتى إذا كانوا بالكديد بين عسفان وأمج أفطر، ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين.

قلت: في الصحيح طرف منه في الصيام. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع.

المدينة عباس، قال: ثم مضى رسول الله الله واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين الغفارى، وخرج لعشر مضين من رمضان، فصام رسول الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٤٣٣/٢٣)، والصغير (٧٣/٢).

على وصام الناس معه، حتى إذا كان بالكديد ماء بين عسفان وأمج أفطر ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين، وألف من مزينة وسليم، وفي كل القبائل عدد وسلاح، وأوعب مع رسول الله على المهاجرون والأنصار، لم يتخلف منهم أحد، فلما نزل رسول الله على مر الظهران وقد عميت الأحبار على قريش، فلم يأتهم عن رسول الله ﷺ خبر، ولم يدروا ما هو فاعل، خرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حـرب، وحكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء، يتجسسون وينظرون هل يجدون حبرًا أو يسمعون به، وقد كان العباس بن عبد المطلب تلقى رسول الله على في بعض الطريق، وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، قد لقيا رسول الله ﷺ فيما بين المدينة ومكة، والتمسا الدخول عليه، فكلمته أم سلمة فيها، فقالت: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك وصهرك، قال: «لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي بمكة، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال»، فلما خرج إليهما بذلك ومع أبي سفيان بني له، فقال: والله لتأذنن لي أو لآخذن بيد بني هذا تُـم لنذهبن بالأرض حتى نموت عطشًا وجوعًا، فلما بلغ ذلك رسول الله ﷺ رق لهما، تم أذن لهما فدخلا فأسلما، فلما نزل رسول الله ﷺ بمر الظهـران، قال العبـاس: واصبـاح قريش، والله لئن دخل رسول الله ﷺ مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش آحر الدهر، قال: فجلست على بغلة رسول الله ﷺ البيضاء، فخرجت عليها حتى جئت الأراك، فقلت: لعلى ألقى بعض الحطابة، أو صاحب لبن، أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله على، فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة، قال: فوالله إنسي لأسير عليها وألتمس ما خرجت له، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول: ما رأيت كاليوم قط نيرانًا ولا عسكرًا، قال: يقول بديل: هذه والله نيران خزاعة، حشتها الحرب، قال: يقول أبو سفيان: خزاعة والله أذل وألأم من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها، قال: فعرفت صوته، فقلت: يا أبا حنظلة، فعرف صوتى، فقال: أبو الفضل؟ فقلت: نعم، فقال: ما لك فداك أبي وأمي؟ فقلت: ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله ﷺ في الناس، واصباح قريش والله، قال: فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قال: قلت: لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب معى هذه البغلة حتى آتى بك رسول الله على فأستأمنه لك، قال: فركب خلفي ورجع صاحباه وحركت به، فكلما مررت بنار من نيران المسلمين، قالوا: من هـذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله عليه

قالوا: عم رسول الله على بغلته، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب، فقال: من هذا؟ وقام إلى، فلما رأى أبو سفيان على عجز البغلة، قال: أبو سفيان عبدو الله، الحمد لله الذي أمكن الله منك بغير عقد ولا عهد، ثم حرج يشتد نحو رسول الله ﷺ وركضت البغلة، فسبقته بما تسبق الدابة الرجل البطيء، فاقتحمت عن البغلة، فدخلت على رسول الله ﷺ ودخل عمر، فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني فلأضرب عنقه، فقلت: يا رسول الله، إنبي أجرته، ثم جلست إلى رسول الله على فقلت: لا والله، لا يناجيه الليلة رجل دوني، قال: فلما أكثر عمر في شأنه، قلت: مهلاً يا عمر، أما والله أن لو كان من رجال بني عدى بن كعب ما قلت هذا، ولكنك عرفت أنه من رجال بني عبد مناف، فقال: مهلاً يا عباس، والله لإسلامك يوم أسلمت أحب إلى من إسلام أبي لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله ﷺ من إسلام الخطاب، فقال رسول الله ﷺ: «اذهب به إلى رحلك يا عباس، فإذا أصبحت فائتنى به»، فذهبت به إلى رحلى، فبات يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟،، قال: بأبي أنت وأمي، ما أكرمك وأحلمك وأوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله غير لقد أغنى عنى شيئًا، قال: «و يحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله؟»، قال: بأبي أنت وأمى، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، هذه والله كان في النفس منها شيء حتى الآن، قال العباس: قلت: ويحك يا أبا سفيان، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله قبل أن يضرب عنقك، قال: فشهد شهادة الحق وأسلم، قلت: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب هذا الفحر، فاجعل له شيئًا، قال: «نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن»، فلما ذهب لينصرف، قال رسول الله ﷺ: «يا عباس، احبسه بالوادي عند حطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها»، قال: فخرجت به حتى حبسته بمضيق الوادى حيث أمرنسي رسول الله ﷺ أن أحبسه، قال: ومرت به القبائل على راياتها، فكلما مرت قبيلة قال: من هؤلاء يا عباس؟ فيقول: بني سليم، فيقول: ما لي ولسليم، قال: ثم تمر القبيلة، فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: مزينة، فيقول: ما لي ولمزينة، حتى نفدت القبائل، يعني جاوزت، لا تمر قبيلة إلا قال: من هؤلاء؟ فأقول: بنو فلان، فيقول: ما لي ولبني فلان، حتى مــر رســول اللـه ﷺ

فى الخضراء فيها المهاجرون والأنصار، لا يرى منهم سوى الحدق، قال: سبحان الله، من هؤلاء يا عباس؟ قلت: هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار، قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيمًا، قلت: يا أبا سفيان، إنها النبوة، قال: فنعم إذًا، قلت: التجيء إلى قومك، قال: فخرج حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن، فقامت إليه امرأته هند بنت عتبة، فأخذت بشاربه، فقالت: اقتلوا الدسم الأحمش، فبئس طليعة قوم، قال: ويحكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاء بما لا قبل لكم به، من دخل دار أبى سفيان فهو آمن، قالوا: ويحك، وما تغنى عنا دارك؟ قال: ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد (١).

## رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

يُضَرِّجُ ثَوْبَيْهِ دِمَاءُ الأَجَادِعِ تَهيجُ فُتُنْسِينِي وَطْأَةَ المَضَاجِعِ

شَفى النَّفْسَ مَنْ قَدْ مَاتَ بِالقَاعِ مُسْنَدًا وَكَانَتْ هُمُومُ النَّفْسِ مِنْ قَبْلِ قَتْلِيهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٢٦٤).

حَلَلْتُ بِهِ ثَارِى وَأَدْرَكْتُ مُورِبِى وَكُنْتُ إِلَى الأُوْنَسانِ أُوّل رَاجِعِ وَأَما سارة، فإنها كانت مولاة لقريش، فأتت رسول الله و فشكت إليه الحاجة فأعطاها شيئًا، ثم أتاها رجل فدفع إليها كتابًا لأهل مكة يتقرب به إليهم ليحفظ في عاله، وكان له بها عيال، فأخبر جبريل بذلك، فبعث في أثرها عمر بن الخطاب، وعلى ابن أبي طالب، فلحقاها ففتشاها، فلم يقدرا على شيء منها، فأقبلا راجعين، فقال أحدهما لصاحبه: والله ما كذبنا ولا كذبنا، ارجع بنا إليها، فرجعا إليها، فسلا سيفيهما، فقالا: والله لنذيقنك الموت أو لتدفعن إلينا الكتاب فأنكرت، ثم قالت: أدفعه إليكما على أن لا ترداني إلى رسول الله و فقبلا منها، فحلت عقاصها، فأخرجت كتابًا من قرونها فدفعته إليهما، فرجعا به إلى رسول الله في فدفعاه إليه، فبعث إلى الرجل، فقال: «ما هذا الكتاب؟»، قال: أخبرك يا رسول الله ليس أحد معك إلا له من يحفظه في عياله، فأنزل الله: ﴿يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْخِذُوا عَدُورِي وَعَدُورً كُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةِ [المتحنة: ١] إلى آخر الآيات(١).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحكم بن عبد الملك، وهو ضعيف.

رسول الله الناس، إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: القتلوهم، ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح»، فأما عبد الله بن خطل، فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن أبي سرح»، فأما عبد الله بن خطل، فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث، وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارًا، وكان أشب الرجلين فقتله، وأما مقيس بن صبابة، فأدركه رجل من السوق في السوق، وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة: أخلصوا، فإن آلهتكم لا تغنى عنكم شيئًا هاهنا، فقال عكرمة: لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك على عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه آتي محمدًا، فأضع يدى في يده، فلأجدنه عفوًا كريمًا، قال: فجاء فأسلم، وذكر الحديث.

قلت: رواه أبو داود وغيره باحتصار. رواه أبو يعلى، والبزار، وزاد: فأما عبد الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٥٧٥).

ابن سعد بن أبى سرح، فإنه أحنى عليه عثمان، فلما دعا رسول الله الناس للبيعة، جاء به حتى أوقفه على النبى الله فقال: يا رسول، بايع عبد الله، فرفع رأسه ينظر إليه، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث بأصابعه، ثم أقبل فحمد الله وأثنى عليه، وقال: «أما كان فيكم رجل رشيد ينظر إذ رآنى كففت يدى عن بيعته فيقتله؟»، قالوا: يا رسول الله، لو أومأت إلينا بعينك، قال: «فإنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين» (١)، ورجالهما ثقات.

قلت: ويأتي حديث سعيد بن يربوع بعد إن شاء الله مع أحاديث نحو هذا.

مكة لواء سعد بن عبادة، فدخل الزبير مكة بلوائين.

رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو ضعيف جدًا.

استشرفه الناس فوضع مكة، استشرفه الناس فوضع الله على رحله تخشعًا.

رواه أبو يعلى، وفيه عبد الله بن أبي بكر المقدمي، وهو ضعيف.

رواه الطبراني، وفيه الحكم بن عبد الملك، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٢١).

فقال: وما أنا وسليم، ثم أقبل على بن أبى طالب فى المهاجرين، فقال: يا عباس، من هؤلاء؟ قال: على بن أبى طالب فى المهاجرين، ثم أقبل رسول الله ولله فى الأنصار، فقال: يا عباس، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الموت الأحمر، هذا رسول الله وله فى الأنصار، فقال أبو سفيان: لقد رأيت ملك كسرى وقيصر، فما رأيت مثل ملك ابن أحيك، فقال العباس: إنما هى النبوة (١).

رواه الطبراني، وفيه حرب بن الحسن الطحان، وهو ضعيف، وقد وثق.

١٠٢٤١ - وعن عروة، قال: ثم حرج رسول الله الله على اثنى عشر ألفًا من المهاجرين والأنصار وأسلم وغفار وجهينة وبني سليم، وقيادوا الخيبول حتى نزلوا بمر الظهران، ولم تعلم بهم قريش، وبعثوا بحكيم بن حزام وأبي سفيان إلى رسول الله علي، وقالوا: حذ لنا منه حوارًا أو آذنوه بالحرب، فحرج أبو سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام، فلقيا بديل بن ورقاء فاستصحباه، حتى إذا كانا بالأراك من مكة، وذلك عشاءًا، رأوا الفساطيط والعسكر، وسمعوا صهيل الخيل، فراعهم ذلك وفزعوا منه، وقالوا: هؤلاء بنو كعب، حاشتها الحرب، فقال بديل: هؤلاء أكبر من بني كعب، ما بلغ تأليبها هذا، أفتنتجع هوازن أرضنا، والله ما نعرف هذا أيضًا، إن هذا لمثل حاج الناس، وكان رسول الله على قد بعث بين يديه خيلاً تقبض العيون، وخزاعة على الطريق لا يتركون أحدًا يمضى، فلما دخل أبو سفيان وأصحابه عسكر المسلمين، أخذتهم الخيل تحت الليل، وأتوا بهم حائفين القتل، فقام عمر بن الخطاب إلى أبيي سفيان، فوجاً في عنقه والتزمه القوم، وخرجوا به ليدخلوه على رسول الله ﷺ، فخاف القتل، وكان العباس بن عبد المطلب خالصة له في الجاهلية، فصاح بأعلى صوته: ألا تأمروا لي إلى عباس؟ فأتاه عباس فدفع عنه، وسأل رسول الله ﷺ أن يقبضه إليه، ومشى في القوم مكانه، فركب به عباس تحت الليل، فسار به في عسكر القوم حتى أبصروه أجمع، وقد كان عمر قد قال لأبي سفيان حين وجأ عنقه: والله لا تدنو من رسول الله ﷺ حتى تموت، فاستغاث بعباس، فقال: إنى مقتول، فمنعه من الناس أن ينتهبوه، فلما رأى كثرة الناس وطاعتهم، قال: لم أر كالليلة جمعًا لقوم، فخلصه العباس من أيديهم، وقال: إنك مقتول إن لم تسلم وتشهد أن محمدًا رسول الله، فجعل يريد يقول الـذي يـأمره العبـاس، فـلا ينطلـق

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٦٤١٩).

لسانه، فبات مع عباس، وأما حكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء، فدخلا على رسول الله على فأسلما، وجعل يستخبرهما عن أهل مكة، فلما نودي بالصلاة، صلاة الصبح، تحين القوم، ففزع أبو سفيان، فقال: يا عباس، ماذا تريدون؟ قال: هم المسلمون يتيسرون لحضور رسول الله على فخرج به عباس، فلما أبصرهم أبو سفيان، قال: يا عباس، أما يأمرهم بشيء إلا فعلوه؟ فقال عباس: لو نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه، قال عباس: فكلمه في قومك، هل عنده من عفو عنهم؟ فأتى العباس بأبي سفيان حتى أدخله على النبي على، فقال عباس: يا رسول الله، هذا أبو سفيان، فقال أبو سفيان: يا محمد، إنى قد استنصرت إلهي واستنصرت إلهك، فوالله ما رأيتـك إلا قـد ظهـرت عليَّ، فلـو كان إلهي محقًا وإلهك مبطلاً لظهرت عليك، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فقال عباس: يا رسول الله، إني أحب أن تأذن لي آتے قومك فأنذرهم ما نزل، وأدعوهم إلى الله ورسوله، فأذن له، فقال عباس: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ بين لي من ذلك أمانا يطمئنون إليه، قال رسول الله ﷺ: «تقول لهم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله فهو آمن، ومن جلس عند الكعبة فوضع سلاحه فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن،، فقال عباس: يا رسول الله، أبو سفيان ابن عمنا، وأحب أن يرجع معي، فلو اختصصه بمعروف، فقال النبي ﷺ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»، فجعل أبو سفيان يستفقهه، و دار أبي سفيان بـأعلى مكـة، «ومـن دخل دار حكيم بن حزام وكف يده فهو آمن»، ودار حكيم بأسفل مكة، وحمل النبي على عباسًا على بغلته البيضاء التي كان أهداها إليه دحية الكلبي، فانطلق عباس بأبي سفيان قد أردفه، فلما سار عباس، بعث النبي علي في أثره، فقال: «أدركوا عباسًا فردوه عليَّ"، وحدثهم بالذي حاف عليه، فأدركه الرسول، فكره عباس الرجوع، وقال: أيرهب رسول الله ﷺ أن يرجع أبو سفيان راغبًا في قلة الناس فيكفر بعد إسلامه، فقال: أحبسه، فحبسه، فقال أبو سفيان: أغدرًا يا بني هاشم؟ فقال عباس: إنا لسنا نغدر، ولكن لي إليك بعض الحاجة، قال: وما هي أقضيها لك؟ قال: نفاذها حين يقدم عليك خالد بن الوليد، والزبير بن العوام، فوقف عباس بالمضيق دون الأراك من مر، وقد وعمى أبو سفيان منه حديثه، ثم بعث رسول الله ﷺ الخيل بعضها على أثر بعض، وقسم رسول الله على الخيل شطرين، فبعث الزبير وردفه حيل بالجيش من أسلم وغفار وقضاعة، فقال أبو سفيان: رسول الله هذا يا عباس؟ قال: لا، ولكن خالد بن الوليد،

وبعث رسول الله على سعد بن عبادة بين يديه في كتيبة للأنصار، فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، ثم دخل رسول الله على في كتيبة الإيمان المهاجرين والأنصار، فلما رأى أبو سفيان وجوهًا كثيرة لا يعرفها، فقال: يا رسول الله، أكثرت أو اخترت هذه الوجوه على قومك، فقال رسول الله على: «أنت فعلت ذلك وقومك، إن هؤلاء صدقوني إذ كذبتموني، ونصروني إذ أخرجتموني»، ومع النبي ﷺ يومئـذ الأقرع بن حابس، وعباس بن مرداس، وعيينة بن حصن بن بدر الفزاري، فلما أبصرهم حول النبي ﷺ، قال: من هؤلاء يا عباس؟ قال: هذه كتيبة النبي ﷺ، ومع هذه الموت الأحمر، هؤلاء المهاجرون والأنصار قال: امض يا عباس، فلم أر كاليوم حنودًا قط ولا جماعة، فسار الزبير في الناس حتى وقف بالحجون، واندفع حالد حتى دخل من أسفل مكة، فلقيه أوباش بني بكر، فقاتلوهم فهزمهم الله عز وجل، وقتلوا بالحزورة حتى دخلوا الدور، وارتفع طائفة منهم على الخيل على الخندمة، واتبعه المسلمون، فدخل النبي عليه في أخريات الناس، ونادى مناد: «من أغلق عليه داره وكف يده فإنه آمن»، ونادي أبو سفيان بمكة: أسلموا تسلموا، وكفهم الله عز وجل عن عباس، وأقبلت هند بنت عتبة، فأخذت بلحية أبي سفيان، ثم نادت: يا آل غالب، اقتلوا هذا الشيخ الأحمق، قال: فأرسلي لحيتي، فأقسم بالله إن أنت لم تسلمي لتضربن عنقك، ويلك جاء بالحق، فأدخلي أريكتك، أحسبه قال: واسكتي(١).

رواه الطبراني مرسلاً، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف.

يوم فتح مكة: «أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم: الحويرث بن نفيل، ومقيس بن يوم فتح مكة: «أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم: الحويرث بن نفيل، ومقيس بن صبابة، وهلال بن خطل، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح»، فأما الحويرث فقتله على بن أبي طالب، وأما مقيس بن صبابة فقتله ابن عم له لحاء، وأما هلال بن خطل فقتله الزبير، وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح، فأسبى من له عثمان بن عفان، رضى الله عنه، وكان أخاه من الرضاعة، وقينتين كانتا لمقيس تغنيان بهجاء رسول الله على قتلت إحداهما، وأقبلت الأخرى فأسلمت.

قلت: روى أبو داود منه طرفًا. رواه الطبراني، ورحاله ثقات، وقد تقدمت أحاديث

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٢٦٣).

قبل هذا بورقتين في هذا المعني.

قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أى بنية، أظهرينى على أبى قبيس، قال: وقد قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أى بنية، أظهرينى على أبى قبيس، قال: وقد كف بصره، قالت: فأشرفت به عليه، فقال: يا بنية، ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادًا مجتمعًا، قال: تلك الخيل، قالت: وأرى رجلاً يسعى بين ذلك السواد مقبلاً ومدبرًا، قال: يا بنية، ذلك الوازع، يعنى الذى يأمر الخيل ويتقدم إليها، قالت: قد والله انتشر السواد، قال: إذًا والله دفعت الخيل، أسرعى بى إلى بيتى، وانحطت به، وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته وفي عنق الجارية طوق من ورق، فتلقاها رجل فاقتلعه منها، قالت: فلما دخل رسول الله ودخل المسجد، أتى أبو بكر بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله فلما دخل رسول الله هو أحق أن يمشى إليه، قال: فأجلسه بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قال له: «أَسْلِمْ»، فأسلم ودخل به أبو بكر على رسول الله فله ورأسه كأنها ثغامة، فقال رسول الله فلا: «غَرُوا هَذَا مِنْ شَعْرِه»، ثم أبو بكر، فأبو بكر، فأخذ بيد أخته، فقال: فقال رسول الله والإسلام طوق أختى، فلم يجبه أحد، فقال: يا أخية، احتسبى طوقك (۱).

رواه أحمد، والطبراني، وزاد: فوالله إن الأمانة اليوم في الناس لقليلة. ورجالهما ثقات. ورواه من طريق آخر عن أسماء، عن النبي تشتق قال مثله، ورجاله ثقات.

رواه الطبراني، والبزار، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.

• ٢٤٥ - وعن عروة بن الزبير، قال: وفر عكرمة بن أبي جهل عامدًا إلى اليمن،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٤٩/٦)، والطبراني في الكبير (٨٨/٢٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٣٢٣)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٢٣).

وأقبلت أم الحكم بنت الحارث بن هشام وهى يومئذ مسلمة، وهى تحت عكرمة بن أبى جهل، فاستأذنت رسول الله وله في طلب زوجها، فأذن لها وأمنه، فخرجت بعبد لها رومى، فراودها عن نفسها، فلم تزل تمنيه وتقرب له حتى أدنت على أناس من عك، فاستعانتهم عليه فاتقوه، فأدركت زوجها ببعض تهامة، وقد كان ركب سفينة، فلما جلس فيها نادى باللات والعزى، فقال أصحاب السفينة: لا يجوز أن تدعو هاهنا أحدًا إلا الله وحده مخلصًا، فقال عكرمة: والله لئن كان في البحر إنه لفي البر وحده، فأقسم بالله لأرجعن إلى محمد و محرمة مع امرأته، فدخل على رسول الله وعجزته وقبل منه، ودخل رجل من هذيل حين هزمت بنو بكر على امرأته فارًا، فلامته وعجزته وعيرته بالفرار، فقال:

وأنْستِ لَوْ رَأَيْتِنَا بِالْخَنْدَمَةُ وَأَنْسِتِ لَوْ رَأَيْتِنَا بِالْخَنْدَمَةُ إِذْ فَرَّ صَفْوانُ وَفَرَّ عِكْرِمَةُ وَلَحِقَتْنَا بِالسُّيُوفِ الْمُسْلِمَةُ يَقْطَعْنَ كُلَّ سَاعِيدٍ وَجُمْجُمَةُ لَمْ تَنْطِقِي فِي اللَّوْمِ أَذْنَى كَلِمَةُ لَمْ تَنْطِقِي فِي اللَّوْمِ أَذْنَى كَلِمَةُ

رواه الطبراني، وهو مرسل، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف.

إلى رسول الله على، فقلت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب السماع، فاعطه شيئًا، فقال: «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن»، ثم قام فأحذت بيده، فأقعدته على الطريق، فجعل يمر به أصحاب رسول الله على كوكبة كوكبة، يقول: من هؤلاء؟ فأقول: هؤلاء مزينة، فيقول: ما لى ولمزينة، ما كان بينى وبينهم حرب في حاهلية ولا إسلام، ثم تمر الكوكبة، فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: هؤلاء جهينة، حتى مر رسول الله على في المهاجرين، فلما نظر إليهم مقبلين فأقبل على، فقال: لقد أوتى ابن أحيك ملكًا عظيمًا، قال: وذكر كلامًا كثيرًا(١).

قلت: رواه أبو داود باختصار. رواه البزار، وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، وهو متروك، ووثقه ابن معين في رواية.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٢٠).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

۱۰۲٤۸ - وعن أبي برزة، قال: سمعت النبي على يقول: «الناس آمنون كلهم، غير عبد العزى بن خطل»، فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة.

رواه الطبراني، وفيه سعيد بن سليمان النشيطي، وهو ضعيف.

۹ ۲ ۲ ۹ – وعن أبي برزة الأسلمي، قال: قتلت عبد العزى بن خطل وهـو متعلق بستر الكعبة.

رواه أحمد في حديث طويل، والطبراني، ورجال أحمد ثقات.

• • • • • وعن السائب بن يزيد، أن رسول الله على قتل عبد الله بـن خطل يـوم الفتح، أخرجوه من تحت أستار الكعبة، فضرب عنقه بين زمزم والمقام، وقال: «لا يقتل قرشى بعد هذا صبرًا» (٢).

رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه، وفيه أبو معشر نحيح، وهو ضعيف.

طالب يوم الفتح، وكان جائعًا فقلت له: يا رسول الله والله وال

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٨٨/٧)، والأوسط برقم (٨٠٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الصغير (٦٧/٢).

رواه الطبراني في الصغير، وفيه سعدان بن الوليد، ولم أعرفه.

الله الله على رأسه بالسيف (١). وأبو بكر قائم على رأسه بالسيف (١).

رواه البزار، عن إسحاق بن وهب، وهو متروك.

رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه، وفيه عاصم بن عمر العمرى، وهو متروك، ووثقه ابن حبان، وقال: يخالف ويخطىء، وبقية رجاله ثقات.

ثلاثمائة وستون صنمًا، وقد شد لهم إبليس أقدامهم بالرصاص، فجاء ومعه قضيبه، ثلاثمائة وستون صنمًا، وقد شد لهم إبليس أقدامهم بالرصاص، فجاء ومعه قضيبه، فجعل يهوى به إلى كل صنم منها فيخر لوجهه، ويقول: ﴿جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا﴾ [الإسراء: ٨]، حتى مر عليها كلها (٢).

رواه الطبراني، ورحاله ثقات، ورواه البزار باحتصار.

الوليد إلى نخلة، وكانت بها العزى، فأتاها خالد، وكانت على ثلاث سمرات، فقطع الوليد إلى نخلة، وكانت بها العزى، فأتاها خالد، وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذى كان عليها، ثم أتى النبي الله فأخبره، فقال: «ارجع، فإنك لم تصنع شيئًا»، فرجع خالد، فلما نظرت إليه السدنة وهم حجبتها، أمعنوا في الحيل، يقولون: يا عزى خبليه، يا عزى عوذيه، فأتاها خالد، فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها، فغممها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى النبي الله فأخبره، فقال: «تلك العزى».

رواه الطبراني، وفيه يحيى بن المنذر، وهو ضعيف.

۱۰۲۵۳ - وعن أبي عبد الرحمن السلمي، أن خالد بن الوليد مر على اللات، فقال:

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٢٤).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٢٥).

كُفْرَانَـــكِ لا سُبْحَانَـــكِ إِنِّــى رَأَيْتُ اللّــه قَـــدْ أَهَانَـكِ رَائِنتُ اللّــه قَـــدْ أَهَانَـكِ رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا أنه مرسل.

الكعبة»، فأبطأ عليه ورسول الله الله التعالية المحمان يوم الفتح: «ائتنى بمفتاح الكعبة»، فأبطأ عليه ورسول الله الله الله التعالية المرأة التى عندها المفتاح، العرق، ويقول: «ما يحبسه؟»، فسعى إليه رجل، وجعلت المرأة التى عندها المفتاح، حسبت أنه قال: أم عثمان، تقول: إن أخذه منكم لم يعطيكموه أبدًا، فلم يزل بها عثمان حتى أعطته المفتاح، فانطلق به إلى رسول الله الله فقتح الباب، ثم دخل البيت، ثم خرج والناس معه، فجلس عند السقاية، فقال على بن أبى طالب: يا رسول الله، لتن كنا أوتينا النبوة وأعطينا السقاية وأعطينا الحجابة، ما قوم بأعظم نصيبًا منا، فكأن النبى كنا أوتينا النبوة وأعطينا والمحة، فدفع إليه المفتاح، وقال: غيبوه، قال عبد الرزاق: فحدثت به ابن عيينة، فقال: أخبرنى ابن جريج، أحسبه قال: عن ابن أبى مليكة، أن النبى في قال لعلى يومئذ حين كلمه في المفتاح: «إنما أعطيكم ما ترزون، ولم أعطكم ما ترزؤون»، يقول: أعطيكم السقاية لأنكم تغرمون فيها، ولم أعطكم البيت، أي إنهم يأخذون من هديته، هذا قول عبد الرزاق (۱).

رواه الطبراني مرسلاً، ورجاله رجال الصحيح.

۱۰۲۵۸ - وعن عروة في تسمية من استشهد من المسلمين يوم الفتح من قريش من بني محارب بن فهر: كرز بن حابر.

الله ﷺ يوم فتح مكة أو حنين الله ﷺ يوم فتح مكة أو حنين الله سليم.

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير زيد النحوى، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وكلاهما ثقة.

• ۲۹۰ - وعن ابن عباس، قال: شهد فتح مكة ألف وثمانمائة من جهينة، وألف من مزينة، وتسعمائة من بنى سليم، وأربعمائة ونيف من بنى غفار، وأربعمائة ونيف من أسلم (Y).

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٨٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢١١٤).

رواه الطبراني، وفيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة، وهو متروك.

۱۰۲۲۱ - وعن ابن عباس، قال: كان الفتح في ثلاث عشرة حلت من رمضان (۱).

رواه أحمد، ورجاله ثقات.

قال: «كفوا السلاح» إلا خزاعة عن بنى بكر» فأذن لهم حتى صلى العصر، ثم قال: «كفوا السلاح»، فلقى رجل من خزاعة رجلاً من بنى بكر من غد بالمزدلفة فقتله، فبلغ «كفوا السلاح»، فلقى رجل من خزاعة رجلاً من بنى بكر من غد بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله على فقام خطيبًا، فقال ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة: «إن أعدى الناس على الله من قتل فى الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية»، فقام رجل، فقال: إن فلانًا ابنى، فقال رسول الله على: «لا دعوة فى الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب»، قالوا: وما الأثلب؟ قال: «الحجر»، وقال: «لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»، قال: «ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها».

قلت: في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفي السنن بعضه.

رواه أحمد، ورجاله ثقات.

العام الحج الأكبر قد احتمع حج المسلمين وحج المشركين في ثلاثة أيام متتابعات، واحتمع حج المسلمين وحج المشركين في ثلاثة أيام متتابعات، واحتمع حج اليهود والنصارى في ستة أيام متتابعات، ولم يجتمع منذ خلقت السموات والأرض، ولا يجتمع بعد هذا العام حتى تقوم الساعة (٢).

رواه البزار، وفيه يوسف بن حالد السمتي، وهو ضعيف.

### ٥٢ - باب غزوة حُنين

اليوم عن أنس، قال: قال غلام منا من الأنصار يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلة، فما هو إلا أن لقينا عدونا، فانهزم القوم، وكان رسول الله على على بغلة له، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، والعباس عمه آخذ بغرزها، وكنا في واد دهس،

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٢٦).

فارتفع النقع، فما منا أحد يبصر كفه، إذا شخص أقبل، فقال: «إليك، من أنت؟»، قال: أنا أبو بكر فداك أبي وأمي، وبه بضع عشرة ضربة، ثم إذا شخص قد أقبل، فقال: «إليك، من أنت؟»، قال: أنا عمر بن الخطاب، فداك أبي وأمي وبه بضع عشرة ضربة، وإذا شخص قد أقبل وبه بضع وعشرون ضربة، فقال: «إليك، من أنت؟»، قال: عثمان ابن عفان فداك أبي وأمي، ثم إذا شخص قد أقبل وبه بضع عشرة ضربة، فقال: «إليك، من أنت؟»، فقال على بن أبي طالب فداك أبي وأمي، ثم أقبل الناس، فقال النبي الله: «ألا رحل صيت ينطلق فينادي في القوم»، فانطلق فصاح، فما هو إلا أن وقع صوته في أسماعهم، فأقبلوا راجعين، فحمل النبي الله وحمل المسلمون معه، فانهزم المشركون وانحاز دريد بن الصمة على حبل، أو قال: على أكمة، في زهاء ستمائة، فقال له بعض أصحابه: أرى والله كتيبة قد أقبلت، فقال: حلوهم لي، فقالوا: سيماهم كذا، حليتهم كذا، قال: لا بأس عليكم، قضاعة منطلقة في آثار القوم، فقالوا: نرى والله كتيبة خشناء قد أقبلت، قال: حلوهم لي، قالوا: سيماهم كذا، حليتهم كذا، قال: لا بأس عليكم، هذه سليم، ثم قالوا: نرى فارسًا قد أقبل، قال: ويلكم، وحده؟ قالوا: وحده، قال: حلوه لي، قالوا: معتجر بعمامة سوداء، قال دريد: ذاك والله الزبير بن العوام، وهو والله قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذا، قال: فالتفت إليهم، فقال: علام هؤلاء هاهنا، فمضى ومن اتبعه، فقتل بها ثلاثمائة، وحز رأس دريد بن الصمة فجعله بين يديه (١).

رواه البزار، وفيه على بن عاصم بن صهيب، وهو ضعيف لكثرة غلطه وتماديه فيه، وقد وثق، وبقية رحاله ثقات.

واد من أودية تهامة أجوف حطوط، إنما ننحدر فيه انحدار، قال: وفي عماية الصبح وقد واد من أودية تهامة أجوف حطوط، إنما ننحدر فيه انحدار، قال: وفي عماية الصبح وقد كان القوم قد كمنوا لنا في شعابه وفي أجنابه ومضائقه، قد أجمعوا وتهيئوا وأعدوا، قال: فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد، وانهزم الناس راجعين، فانشمروا لا يلوى أحد على أحد، وانحاز رسول الله في ذات اليمين، ثم قال: إلى أيها الناس، ألا إن مع رسول الله في رهط من المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير، وفيمن ثبت معه أبو بكر وعمر، عليهما السلام، ومن أهل بيته

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٢٧).

على بن أبى طالب، والعباس بن عبد المطلب، وابنه الفضل بن عباس، وأبو سفيان بن الحارث، وربيعة بن الحارث، وأيمن بن عبيد، وهو ابن أم أيمن، وأسامة بن زيد، عليهما السلام، قال: ورحل من هوازن على جمل له أحمر في يده راية له سوداء، في رأس رمح له طويل أمام الناس، وهوازن خلفه، فإذا أدرك طعن برمحه، فإذا فاته الناس رفع لمن وراءه فاتبعوه.

عن أبيه جابر بن عبد الله، قال: بينما ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله عن أبيه حابر بن عبد الله، قال: بينما ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله ذلك يصنع ما يصنع، إذ هوى له على بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه، قال: فيأتيه على من خلفه فيضرب عرقوبي الجمل، فيوقع على عجزه، ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه، فانعجف عن رحله، واختلد الناس، فوالله ما رجعت راجعة الناس حتى وجدوا الأساري مكتفين عند رسول الله

رواه أحمد، وأبو يعلى، وزاد: وصرخ حين كانت الهزيمة كلدة، وكان أحما صفوان ابن أمية يومئذ مشركًا في المدة التي ضرب له رسول الله على: ألا بطل السحر اليوم، فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحمب إلى من أن يربني رجل من هوازن. ورواه البزار باختصار، وفيه ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع في رواية أبي يعلى، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

فولى الناس وثبت معه ثمانون رجلاً من المهاجرين والأنصار، فنكصنا على أقدامنا نحوًا من ثمانين قدمًا، ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عز وجل عليهم السكينة، قال: من ثمانين قدمًا، ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عز وجل عليهم السكينة، قال: ورسول الله على بغلته يمضى قدمًا، فحارت به بغلته، فمال عن السرج، فقلت: ارتفع رفعك الله، فقال: «نَاوِلْنِي كَفًا مِنْ تُرَابِ»، فضرب به وجوههم، فامتلأت أعينهم ترابًا، قال: «أَيْنَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ؟»، قلت: هم أولاء، قال: «اهْتِفْ بهِمْ»، فهتف بهم، فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب، وولى المشركون أدبارهم (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٦/٣، ٣٧٧)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٤٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد فـــى المسـند (۲/۱، ۵۰)، والطـبرانـى فــى الكبـير (۲۰۹/۱۰)، وأورده المصنف فــى زوائد المسند برقم (۲۷٤٥)، وفــى كشف الأستار برقم (۱۸۲۹).

رواه أحمد، والبزار، والطبراني، ورحال أحمد رحال الصحيح، غير الحارث بن حصيرة، وهو ثقة.

العباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان بن الحارث، وأمر رسول الله النادى: يا العباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان بن الحارث، وأمر رسول الله النادى: يا أصحاب سورة البقرة، يا معشر الأنصار، ثم استحر النداء في بني الحارث بن الخزرج، فلما سمعوا النداء أقبلوا، فوالله ما شبهتهم إلا الإبل نحن إلى أولادها، فلما التقوا التحم القتال، فقال رسول الله الله الآن حمى الوطيس»، وأحذ كفًا من حصى أبيض فرمى به، وقال: «هزموا ورب الكعبة»، وكان على بن أبي طالب يومتذ أشد الناس قتالاً بين يديه.

رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، ورجالهما رحال الصحيح، غير عمران بن داور، وهو أبو العوام، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين وغيره.

رواه البزار، ورجاله ثقات.

• ۲۷ • ١ - وعن أنس، أن رسول الله ﷺ قال يوم حنين: «جزوهــم جـزًا»، وأومــًا بيده إلى الحلق<sup>(٢)</sup>.

**رواه البزار،** ورجاله ثقات.

الله على يوم حنين وانهزم وانهزم الله على يوم حنين وانهزم

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٢٨).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٣٠).

كتاب المغازى والسير ----- كتاب المغازى والسير

أصحابه أجمعون، إلا العباس بن عبد المطلب، وأبا سفيان بن الحارث، فرمى رسول الله وهو وحوهنا بقبضة من الأرض فانهزمنا، فما يخيل لى أن كل شجرة ولا حجر إلا وهو في آثارنا.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

حنین فی یوم قائظ شدید الحر، فنزلنا تحت ظلال الشجر، فلما زالت الشمس لبست لأمتی ورکبت فرسی، فأتیته فی فسطاطه فسلمت علیه، فقال: «وعلیك السلام ورحمة الله وبركاته»، فقلت: حان الرواح یا رسول الله، قال: «فناد بلالاً»، فثار بلال من تحت شجرة، كأن ظله ظل طائر، فقال: لبیك و سعدیك وأنا فداؤك، فقال: «اسرج لی فرسی سرجًا دفتاه من لیف لیس فیه أشر و لا بطر»، فأسرج له، ثم ركب ومضینا عشیتنا ولیلتنا، فلما تسامت الخیلان ولی المسلمون مدبرین، كما قال الله، فقال رسول الله ناد؛ عباد الله، أنا عبد الله ورسوله»، واقتحم عن فرسه فنزل، فأخذ كفًا من حصی، هال فحدثنی من هو أقرب إلیه منی أنه ضرب وجوههم، وقال: «شاهت الوجوه»، فهزم الله المشركين، قال: فحدثنی أبناؤهم أن آباءهم قالوا: فما بقی منا یومهذ أحد إلا امتلات عینه وفمه ترابًا، و سمعنا صلصلة من السماء إلی الأرض كامرار الحدید علی الطست (۱).

قلت: روى أبو داود منه إلى قوله: «ليس فيه أشر ولا بطر».

رواه البزار، والطبراني، ورجالهما ثقات.

۱۰۲۷۳ – وعن ابن عباس، أن على بن أبى طالب ناول رسول الله ﷺ التراب، فرمى به وجوه المشركين يوم حنين (۲).

رواه البزار.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٣٣).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٣١).

وشعارهم»، فحاشت يومئذ قبيلة منهم يقال لهم: بنو عصية؛ لأنهم عصوا الله ورسوله، فقتلتهم جهينة، فأمر النبي على جهينة فتقدمت إلى هوازن، وصرف سليمًا عن موقفهم، فهزمهم الله يومئذ، وكثر القتل فيهم، وقتل عمرو بن مرة يومئذ ابن ذى البردين الهلالي، وكان لجهينة فيهم بلاء حسن.

رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم.

منا من من عياض، أن النبي الله أتى هوازن في اثنى عشر ألفًا، فقتل منا من أهل الطائف يوم حنين مثل ما قتل من قريش يوم بدر، وأخذ النبي الله كفًا من بطحاء، فرماه في وجوهنا فهزمنا (١).

رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن عياض، ذكره ابن أبى حاتم، ولم يجرحه، وبقية رجاله ثقات.

وعن زيد بن أرقم، قال: انهزم الناس عن رسول الله ﷺ يـوم حنين، فقال:

«أَنَا النَّبِيَّ لا كَيِنْ أَنَا ابِنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ورجاله ثقات.

۱۰۲۷۷ – وعن عمرو بن دينار، قال: لا أعلمه إلا عن حابر، أن رسول الله ﷺ قال يوم حنين: «الآن حمى الوطيس»، ثم قال: «هزموا ورب الكعبة» (۲).

رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

۱۰۲۷۸ – وعن يزيد بن عامر السوائي، أنه قال عند انكشافة انكشفها المسلمون يوم حنين، فتبعتهم الكفار، فأحذ رسول الله في قبضة من الأرض، فرمى بها وجوههم، وقال: «ارجعوا شاهت الوجوه»، فما منا من أحد يلقى أحاه إلا وهو يشكو القذى ويمسح عينيه.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

١٠٢٧٩ - وعن يزيد بن عامر السوائي، وكان شهد حنينًا مع المشركين ثم أسلم،

<sup>(</sup>١) أحرجه الطبراني في الكبير (٣٦٨/١٧):

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٥٥٦).

قال: سألناه عن الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم يوم حنين، كيف كان؟ فأخذ حصاة فرمي بها طستًا فطن، قال: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا(١).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

• ١٠٢٨ - وعن حبير بن مطعم، قال: رأيت يوم حنين شيئًا أسود مثل البحاد بين السماء والأرض، فلما دفع إلى الأرض فشا في الأرض ذرًا وانهزم المشركون.

رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما عباد بن آدم، ولم يوثقه أحد ولم يجرحه.

۱۰۲۸۱ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله على: «ناولني كفًا من حصى»، فناولته فرمى به في وجوه القوم، فما بقى في القوم أحد إلا ملتت عيناه من الحصى، فنزلت: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَي اللّهُ رَمَي اللّهُ رَمَي اللهُ ال

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يحيى بن يعلى، وهو ضعيف.

۱۰۲۸۲ – وعن ابن عباس، أن على بن أبى طالب ناول رسول الله التراب، فرمى به وجوه المشركين يوم حنين (۲).

رواه البزار، عن إسماعيل بن سيف، وهو ضعيف.

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أحمد بن محمد بن القاسم، وهو ضعيف.

عن مصعب بن شيبة، عن أبيه، قال: خرجت مع رسول الله الله الله الله عن أبيه، ولكنى أنفت أن تظهر هوازن على حنين، والله ما أخرجني الإسلام ولا معرفة به، ولكنى أنفت أن تظهر هوازن على قريش، فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله، إنى أرى خيلاً بلقًا، قال: «يا شيبة، إنه لا

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الكبير (٢٣٧/٢٢).

<sup>(</sup>٢) أحرحه الطبراني في الأوسط برقم (٥٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٩٧٦).

يراها إلا كافر»، فضرب بيده على صدرى، ثم قال: «اللهم اهد شيبة»، ثم ضربها ثانية، ثم قال: «اللهم اهد شيبة»، فوالله ما رفع يده من الثالثة من صدرى حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلى منه، قال: فالتقى الناس والنبي على ناقة أو بغلة، وعمر آخذ بلحامها، والعباس بن عبد المطلب آخذ بثغر دابته، فانهزم المسلمون، فنادى العباس بصوت له جهر، فقال: أين المهاجرون الأولون؟ أين أصحاب سورة البقرة؟ والنبى على يقول قدما:

«أَنَا النَّبِيِّ لَا كَنِيبٌ أَنَا السُّرُ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ»

فعطف المسلمون فاصطلموا بالسيوف، فقال النبي على: «الآن حمى الوطيس»، قال: وهزم الله المشركين.

رواه الطبراني، وفيه أيوب بن جابر، وهو ضعيف.

تذكرت أبى وعمى قتلهما على وحمزة، فقلت: اليوم أدرك ثأرى في محمد، فإذا العباس عن يمينه وعليه درع بيضاء كأنها الفضة، فكشف عنها العجاج، فقلت: عمه لن يخذله، عن يمينه وعليه درع بيضاء كأنها الفضة، فكشف عنها العجاج، فقلت: عمه لن يخذله، فجئته عن يساره، فإذا أنا بأبى سفيان بن الحارث، فقلت: ابن عمه لن يخذله، فجئته من خلفه فدنوت ودنوت، حتى لم يبق إلا أن أسوره سورة بالسيف، رفع لى شواظ من نار كأنه البرق، فخفت أن يحبسنى، فنكصت القهقرى، فالتفت إلى النبى ، فقال: «تعال يا شيب»، فوضع رسول الله يده على صدرى، فاستخرج الله الشيطان من قلبى، فرفعت إليه بصرى وهو أحب إلى من سمعى وبصرى ومن كذا، فقال له: «يا شيب، فوالأنصار الذين آووا ونصروا»، فما شبهت عطفة الأنصار على رسول الله الله إلا البقر وبالأنصار الذين آووا ونصروا»، فما شبهت عطفة الأنصار على رسول الله الله الإ البقر على أولادها، حتى نزل رسول الله كأنه حرجة، قال: فلرماح الأنصار كانت عندى أخوف على رسول الله من رماح الكفار، ثم قال: «يا عباس، ناولني من البطحاء»، فأفقه الله البغلة كلامه، فاختفضت به حتى كاد بطنها يمس الأرض، فتناول رسول الله فأفقه الله البغلة كلامه، فاختفضت به حتى كاد بطنها يمس الأرض، فتناول رسول الله فأفقه الله البغلة كلامه، فاختفضت به حتى كاد بطنها يمس الأرض، فتناول رسول الله على من رحاح، وقال: «شاهت الوجوه حم لا ينصرون» (١٠).

رواه الطبراني، وفيه أبو بكر الهذلي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧١٩٢).

ابن يربوع بن واثلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هـوازن: قال ابن سلام: ابن يربوع بن واثلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هـوازن: قال ابن سلام: وكان عوف رئيسًا مقدامًا، كان أول ذكره وما شهر من بلائه يوم الفجار مع قومه كثر صنيعه يومئذ، وهو على هوازن حين لقيهم مع رسول الله وساق مع الناس أموالهم وذراريهم، فخالفه دريد بن الصمة فلج وأبي، فصاروا إلى أمره، فلم يحمدوا رأيه، وكان يومئذ رئيسهم، فلما رأى هزيمة أصحابه، قصد نحو النبي بي وكان شديد الإقدام ليصيبه زعم، فوافاه مرثد بن أبي مرثد الغنوى فقاتله، وحمل فرسه محاج، فلم يقدم، ثم أراده وصاح به فلم يقدم، فقال:

أَقْدِمْ مِحَاجُ إِنَّهُ يَسُومٌ نُكُرُ مِثْلِى عَلَى مِثْلِكَ يَحْمِى وَيَكِرْ وَيَطْعَنُ الطَّعْنَةَ تَفْرِى وَتَهِرْ وَيَطْعَنُ الطَّعْنَةَ تَفْرِى وَتَهِرْ لَهَا مِنَ البَطْنِ نَحِيعٌ مُنْهَمِرْ وَتَعْلَبُ العَامِلُ فِيْهَا مُنْكَسِرْ إِذَا احْرَالًا ثُمَرْ بَعْدَ زُمَرْ

ثم شهد بعدما أسلم القادسية، فقال:

أَقْدِم مِحَاجُ إِنَّهَا الأَسَاوِرَهُ وَلا يَهُوَلَنَّكُ رِجْدُ نَسادِرَهُ

ثم انهزم من حنين، فصار إلى الطائف، فقال رسول الله و الله الله المنته وأعطيته مائة ، فجاء ففعل به ذلك ووجهه على قتال أهل الطائف، وكتب سعد بن أبى وقاص إلى عمر بن الخطاب، رضى الله عنهما، يستمده، فكتب إليه: تستمدنى وأنت في عشرة آلاف ومعك مالك بن عوف، وحنظلة بن ربيعة، وهو الذي يقال له: حنظلة الكاتب. قال ابن سلام: فحدثنى بعض قومه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن رسول الله وعطانى يتألفنى على الإسلام، فلم أحب أن آخذ على الإسلام أجرًا، فأنا أردها، قال: إنه لم يعطكها إلا وهو يرى أنها لك حق.

رواه الطبراني، عن حليفة بن حياط، عن محمد بن سلام الجمحي، وكلاهما ثقة.

١٠٢٨٧ - وعن عبد الرحمن بن أزهر، أنه كان يحدث أنه حضر رسول الله ﷺ

١٩٨ ----- كتاب المغازي والسير

حين، كان يحثى في وجوههم التراب(١).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

الدهم؟ قال: «يَا رَافِعُ إِنْ شِئْتَ نَزَعْتُ السَّهْمَ وَالْقُطْبَةَ حَمِيعًا، وَإِنْ شِئْتَ نَزَعْتُ السَّهْمَ وَالْقُطْبَةَ وَمُريعًا، وَإِنْ شِئْتَ نَزَعْتُ السَّهُمَ وَالْقُطْبَةَ وَمُريعًا، وَإِنْ شِئْتَ نَزَعْتُ السَّهُمَ وَالْقُطْبَةَ، وَشَهِدُتُ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّكَ شَهِيدٌ»، قال: يا رسول الله، انزع السهم وترك القطبة (٢).

رواه أحمد، وامرأة رافع لم أعرفها، وبقية رجاله ثقات.

۱۰۲۸۹ - وعن عبد الصمد بن حبيب العوذى، قال: غزونا مع سنان بن سلمة، يعنى ابن المحبق، فقال: ولدت يوم حنين، فبشر بى أبى، فقالوا: ولد لك غلام، فقال: سهم أرمى به عن رسول الله على أحب إلى مما بشرتمونى به، وسمانى سنانًا (٣).

رواه أحمد، وحبيب لم يرو عنه غير ابنه.

• ١٠٢٩ - وعن العداء بن حالد بن هوذة، قال: قاتلنا رسول الله على، فلم ينصرنا الله، ولم يظهرنا.

رواه الطبراني، ورحاله ثقات.

### ٥٣ - باب ما جاء في غنائم هوازن وسبيهم

المره أن يحبس السبايا والأموال والأموال بن ورقاء، أن رسول الله الله المره أن يحبس السبايا والأموال بالجعرانة حتى يقدم، فحبست (٤).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، والبزار، عن ابن بديل، عن أبيه، ولم يسم ابن

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٠٥٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٤٦).

<sup>(</sup>۲) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۷٤۷)، والبيهقي في دلاثل النبوة (۲۳/٦)، وابن حجر في المطالب العالية برقم (۹۹۳)، وابن كثير في البداية والنهاية (۲۹۸/٦)، والمتقى الهندي في كنز العمال برقم (۳۳۰۸۸)

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٧)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٤٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (١٦/٢)، والأوسط برقم (٧٢٥٠)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٣٧).

١٠٢٩٢ – وعن أبي حرول زهير بن صرد، قال: لما أسرنا رسول الله ﷺ يـوم حنين يوم هوازن، وذهب يفرق السبي والشاء، أتيته فأنشأت أقول هذا الشعر:

أَبْقَتْ لَنَا الدَّهْرَ هَتَّافًا عَلَى حَزَن عَلَى قُلُوبِهِمُ الغَمَّاءُ والغَمْرُ إِنْ لَمْ تُدَارِكُهُمُ رَحْمَاءُ تَنْشُرُهَا أَمْنُنْ عَلَى نِسْوَةِ قَدْ كُنْتِ تَوْضَعُهَا إِذْ كُنْتَ طِفلاً صَغِيرًا كُنْتَ تَرْضَعُهَا لَا تَجْعَلنَّا كَمَـنْ شَـالَتْ نَعَامَتُــهُ إنَّا لَنَشْكُرُ للنَّعْمَاء إذْ كُفِرَتْ فَأَلْبِسِ العَفْوَ مَنْ قَدْ كُنَّتَ تُرْضَعُهُ يَا خَيْرَ مَنْ مَرَحَتْ كُمْتُ الجَيَادِ بِهِ إنَّا نُؤَمِّلُ عَفْوًا مِنْكَ تُلْبِسُهُ فَاعْفُو عَفَا الله عَمَّا أَنْتَ رَاهِبُهُ

أَمْنُنْ عَلَيْنَا رَسُولَ الله فِي كَرَم فَإِنَّكَ الْمَرْءُ نَرْجُوهُ وَنَنْتَظِرِرُ أَمْنُنْ عَلَى بَيْضَةٍ قَدْ عَاقَهَا قَدَرٌّ مُشَتَّتٌ شَمْلُهَا فِي دَهْرهَا غِيرُ يا أُرْجَحَ النَّاسِ حِلمًا حِيْنَ يُحْتَبَرُ إِذْ فُوكَ يَمْ لِأَهُ مِنْ مَخْضِهَا اللَّرَرُ وَإِذْ يَزِيْنُكَ مَا تَأْتِي وَمَا تَلُدُ وَاسْتَبْق مِنَّا فَإِنَّا مَعْشَرٌ زُهَ \_رُ وَعِنْدَنَا بَعْدَ هَٰذَا اليَوْمَ مُدَّحَرُ مِنْ أُمَّهَاتِكَ إِنَّ العَفْوَ مُشْتَهَرُ عِنْدَ الهيَاجِ إِذَا مَا اسْتُوقِدَ الشَّرَرُ هَادِي البَريَّةِ إِذْ تَعْفُو وَتَنْتَصِرُ يَوْمَ القِيسَامَةِ إِذْ يَهْدِي لَكَ الطَّفَرُ

فلما سمع النبي على هذا الشعر، قال الله الله الله الله الله الله المطلب فهو لكم،، وقالت قريش: ما كان لنا فهو للـه ولرسوله، وقالت الأنصار: ما كان لنا فهـو للـه ولرسوله<sup>(۱)</sup>.

# رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه من لم أعرفهم.

١٠٢٩٣ - وعن عبد الله بن عمرو، أن وفد هوازن لما أتوا رسول الله ﷺ بالجعرانة وقد أسلموا، قالوا: إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فامنن علينا من الله عليك، وقال رجل من هوازن من بني سعد بن بكر يقال له: زهير، ويكني بأبي صرد، فقال: يا رسول الله، نساؤنا عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي الذي أنزلت بنا، لرجونا عطفه وعائدته علينا، وأنت حير المكفولين، ثم أنشد رسول الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٥٣٠٣)، والأوسط برقم (٤٦٢٨)، والصغير (٢٣٧/١).

# على شعرًا قاله، وذكر فيه قرابته وما كفلوا منه، فقال:

أَمْنُنْ عَلَيْنَا رَسُولَ الله فِي كَرَمٍ فَالَّكَ المَرْءُ نَرْجُوهُ وَنَنْتَظِرَهُ الْمُنُنْ عَلَى بَيْضَةٍ قَدْ عَاقَهَا قَدَرٌ مُفَرَّقٌ شَمْلُهَا فِي دَهْرِهَا غِيرُ المُنُنْ عَلَى بَيْضَةٍ قَدْ عَاقَهَا عَلى حَزَنِ عَلى قُلُوبِهِمُ الغَمَّاءُ والغَمْرُ الْفَقَ لَنَا الدَّهُمُ رَحْمَاءُ تَنْشُرُهَا يَا أَرْجَعَ النَّاسِ حِلمًا حِيْنَ يُخْتَبَرُ أَمْنُنْ عَلى نِسُوةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا إِذْ فُوكَ يَمْلاً هُ مِنْ مَحْضِهَا دُرَرُ الْأَنْ عَلى نِسُوةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا وَإِذْ يَزِيْنُكَ مَا تَأْتِي وَمَا تَذَرُ إِنْ لَكَ مَا تَأْتِي وَمَا تَذَرُ لَا تَجْعَلَنَا كَمَنْ شَالَتْ نَعَامَتُهُ وَاسْتَبْقَ مِنْا فَإِنَّا مَعْشَرٌ زُهَرُ رُولًا لَا تَجْعَلَنَا كَمَنْ شَالَتْ نَعَامَتُهُ وَاسْتَبْق مِنْا فَإِنَّا مَعْشَرٌ زُهَرُ

قال: فذكر الحديث.

رواه الطبراني، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، ولكنه ثقة، وبقية رجاله ثقات.

١٠٢٩٤ - وعن عبد الله بن عمرو، قال: شهدت رسول الله على وجاءته وفود هوازن، فقالوا: يا رسول الله، إنا أهل وعشيرة، فمن علينا من الله عليك، فإنه نــزل بنــا من البلاء ما لم يخف عليك، فقال: «اخْتَارُوا بَيْنَ نِسَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ»، قالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، نختار أبناءنا، فقال: «مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْـدِ الْمُطَّلِـبِ فَهُـوَ لَكُمْ، فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَقُولُوا: إِنَّا نَسْتَشْفِعُ برَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِين وَبالْمُسلمينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِي ۚ فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا»، قال: ففعلوا، فقال رسول الله ﷺ: ﴿أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِيَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ»، وقال المهاحرون: ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ، وقالت الأنصار مثل ذلك، وقال عيينة بن بدر: أما ما كان لي ولبني فزارة فـلا، وقـال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا، وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا، فقالت الحيان: كذبت، بـل هـو لرسـول اللـه ﷺ، فقـال: «يَـا أَيُّهَـا النَّـاسُ رُدُّوا عَلَيْهـمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ فَمَنْ تَمَسَّكَ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ فَلَهُ عَلَيْنَا سِيَّةُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّل شَيْء يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا»، ثم ركب راحلته وتعلق به الناس يقولون: اقسم علينا فيئنا بيننا، حتى أَلجـؤوه إلى سمرة فخطفت رداءه، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيَّ رِدَاثِــي فَوَاللَّـهِ لَـوْ كَـانَ لَكُـمْ بِعَدَدِ شَجَر تِهَامَةَ نَعَمٌ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لاَ تُلْفُونِي بَخِيلًا، وَلاَ جَبَانًا وَلاَ كَذُوبًا»، ثم دنا من بعير، فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصبعيه السبابة والوسطى، ثم رفعها، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْء وَلاَ هَـذِهِ إِلاَّ الْحُمُسُ وَالْحُمُسُ مَـرْدُودٌ عَلَيْكُـمْ،

فَرُدُّوا الْحِيَاطَ وَالْمَحِيطَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَارًا وَنَارًا وَشَنَارًا»، فقام رجل معه كبة من شعر، فقال: إنى أخذت هذه أصلح بها بردعة بعير لى دبر، فقال: «أمَّا مَا كَانَ لِى وَلِيَنِى عَبْدَ المُطَلِبْ فَهُو لَكَ»، فقال الرجل: يا رسول الله، أما إذا بلغت ما أرى، فلا أرب لى بها، ونبذها (١).

قلت: رواه أبو داود باختصار كثير. رواه أحمد، ورجال أحد إسناديه ثقات.

رسول الله، عشيرتك وأصلك وكل المرضعين دونك، ولهذا اليوم اختبأناك، وهن أمهاتك وأخواتك وخالاتك، فكلم رسول الله الله الصحابه، فردوا عليهم سبيهم، إلا أمهاتك وأخواتك وخالاتك، فكلم رسول الله المصحابه، فردوا عليهم سبيهم، إلا رحلين، فقال النبي الله الذهبوا فخيروهما»، فقال أحدهما: إنى أتركه، وقال الآخر: لا أتركه، فلما أدبر، قال النبي اللهم اخس سهمه»، فكان يمر بالجارية البكر والغلام فيدعه حتى مر بعجوز، قال: فإنى آخذ هذه، فإنها أم حى، ويستفدونها منى بما قدروا عليه، فكبر عطية، وقال: خذها يا رسول الله، ما فوها ببادر، ولا تديها بناهد، ولا وافدها بواحد، عجوز يا رسول الله بقراء سبية، ما لها أحد، فلما رآها لا يعرض لها أحد تركها.

رواه الطبراني، وفي إسناده الزبير والد النعمان بن الزبير الصنعاني، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

۳۹۲ - قال الطبرانى: حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب، يكنى أبا خالد، وأمه صفية بنت زهير بن الحارث بن أسد، وأمها سلمى بنت عبد مناف بن عبد الدار، وكان إسلامه يوم الفتح، وكان من المؤلفة، أعطاه رسول الله ﷺ مائة بعير من غنائم حنين.

وعن ابن عباس، أن النبى على قسم يوم حنين قسمًا على المؤلفة، فوجدت الأنصار في أنفسها، فقالوا: قسم فيهم، فقال: «يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن تذهبوا برسول الله على معكم»، قالو: بلى (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٨٤/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٤٩).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٣٩).

رواه البزار، وفيه حفص بن عمر العدني، وهو ضعيف، قال ابن الطهراني: كان ثقة.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

عن ابن عباس، قال: كان النبي الله يقسم غنائم حنين وجبريل إلى جنبه، فجاء ملك، فقال: إن ربك يأمرك بكذا وكذا، فقال النبي الله جبريل: «تعرفه؟»، فقال: هو ملك، وما كل ملائكة ربك أعرف(١).

#### رواه البزار.

• • ٣ • ١ - والطبراني في الأوسط، وزاد: فخشى النبي أن يكون شيطانًا، وفيه حسين بن الحسن الأشقر، وهـ و منكر الحديث، ورمـي بـالكذب، ووثقـه ابـن حبـان، وأحاديث كثيرة في مناقب الأنصار في غنائم حنين.

### ٥٤ - باب فيمن استشهد يوم حنين

۱۰۳۰۱ – عن محمد بن إسحاق في تسمية من استشهد يوم حنين: أيمن بن عبيد. رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

قلت: هذا مكتوب بعد كلام ابن إسحاق الذى قبله، وليس هو فى السماع، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٣٣٧)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٣٨).

۳۰۳۰۱ – قال الطبراني: أيمن ابن أم أيمن استشهد يوم حنين، وهو أيمن بن عبيـد، أخو بني عوف بن الخزرج، وهو أخو أسامة بن زيد لأمه.

\* ۱۰۳۰ – وعن عروة، قال: وقتل يوم حنين من المسلمين ثم من قريش ثم من بنى أسد بن عبد العزى: زيد بنى أسد بن عبد العزى: زيد ابن زمعة. قال الطبراني: هكذا قال ابن لهيعة، وهو وهم.

قلت: والصواب أنه يزيد، كما سيأتي عن الزهرى. ومن الأنصار ثم من بنبي عمرو ابن عوف ثم من بني العجلان: سراقة بن الحباب.

رواه كله الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثه حسن.

۱۰۳۰۵ – وعن ابن شهاب فى تسمية من استشهد مع رسول الله المسمن من المنار ثم من بنى العجلان: مرة بن سارقة بن الحباب، هكذا قال ابن شهاب. واستشهد مع رسول الله المسمن عنين من قريش ثم من بنى أسد: يزيد بن زمعة. ورجالهما إلى الزهرى رجال الصحيح.

تم من بنى أسد: يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب، جمح به فرس يقال له: الجناح، فقتله. واستشهد يوم حنين مع رسول الله من الأنصار: سراقة بن الحباب بن عدى ابن النجار. وإسنادهما إلى ابن إسحاق ثقات.

#### ٥٥ - باب غزوة الطّائف

رواه الطبراني، وفيه أبو المنهال البكراوي، ولم أعرفه، وبقية رحاله ثقات.

۱۰۳۰۸ - وعن ابن شهاب فی تسمیة من استشهد یوم الطائف من الأنصار: ثابت بن ثعلبة، و ثعلبة الذی یقال له: الجذع، ومن الأنصار ثم من بنی عمرو بن عوف ثم من بنی معاویة: رقیم بن ثابت بن ثعلبة (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٥٧).

رواهما الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

۹.۳۰۹ – وعن عروة فى تسمية من استشهد يوم الطائف من الأنصار ثم من بنى سالم ثم من بنى حرام: ثعلبة الذى يقال له: الجذع، ومن الأنصار ثم من بنى عمرو بن عوف ثم من بنى معاوية بن الحارث: رقيم بن ثابت، أو ثابت بن ثعلبة (١).

رواهما الطبراني، وفي إسنادهما ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثه حسن.

• ١ ٣ ٠ ٠ وعن محمد بن إسحاق في تسمية من استشهد يوم الطائف: حليحة بن عبد الله بن محارب بن ناشب بن سعد بن ليث، ومن الأنصار ثم من بني الأوس: رقيب ابن ثابت بن ثعلبة بن ثوبان بن معاوية، ومن قريش ثم من بني أمية بن عبد شمس: سعيد بن سعيد بن العاصي (٢).

رواهما الطبراني، ورجالهما ثقات.

۱۰۳۱۱ – قال الطبراني: عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن عنوم، أخو أم سلمة لأبيها، أمه عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ، أسلم يوم الفتح، لقى رسول الله ، فأسلم واستشهد يوم الطائف مع رسول الله .

### ٥٦ - باب غَزوة تَنُوك

غزوة تبوك في حيش العسرة، فأمر رسول الله بالصدقة والقوة والتأسى، وكانت غزوة تبوك في حيش العسرة، فأمر رسول الله بالصدقة والقوة والتأسى، وكانت نصارى العرب كتبت إلى هرقل: إن هذا الذي خرج ينتحل النبوة قد هلك وأصابته سنون، فهلكت أموالهم، فإن كنت تريد أن تلحق دينك فالآن، فبعث رجلاً من عظمائهم يقال له: الضناد، وجهز معه أربعين ألفًا، فلما بلغ ذلك نبى الله به كتب في العرب، وكان يجلس كل يوم على المنبر فيدعو، ويقول: «اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض»، فلم يكن للناس قوة، وكان عثمان بن عفان قد جهز عيرًا إلى الشام يريد أن يمتار عليها، فقال: يا رسول الله، هذه مائتا بعير بأقتابها وأحلاسها، ومائتا أوقية، فحمد الله رسول الله به وكبر الناس، وأتى عثمان بالإبل، وأتى بالصدقة

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٦٣٨).

بين يديه، فسمعته يقول: «لا يضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم» (١).

رواه الطبراني، وفيه العباس بن الفضل الأنصاري، وهو ضعيف.

رواه الطبراني من طريقين إحداهما في علامات النبوة، ورجالهما وثقوا.

2 ١٠٣١٤ – وعن أبى رهم، قال: كنا فى مسير وإلى جنبى رجل أزحمه بالليل ولا أعرفه، فإذا هو رسول الله والله النفر الطوال الجعاد الأدم من بنى غفار؟ هل معنا منهم فى المسير أحد؟»، قلت: لا، قال: «فما فعل النفر الأدم القصار الخنس من أسلم؟ هل معنا منهم فى المسير أحد؟»، قلت: لا، قال: «ما قال: «فما قال: «فما فعل النفر الحمر الثطاط؟ هل معنا أحد منهم فى المسير؟»، قلت: لا، قال: «ما من أهلى أحد أعز على مخلفًا من قريش والأنصار وأسلم وغفار، فما يمنع أحدهم إذا تخلف أن يعقر البعير من إبله، فيكون له مثل أجر الخارج» (٢).

رواه البزار بإسنادين، وفيه ابن أخى أبى رهم، ولم أعرفه، وبقية رحال أحد الإسنادين ثقات.

تحت الشجرة، قال: غزوت مع رسول الله في تبوك، فلما فصل سرى ليلة فسرت قريبًا منه، وألقى على النعاس، فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتى من راحلته، فيفزعنى دنوها خشية أن أصيب رحله فى الغرز، فأوخر راحلتى حتى غلبتنى عينى نصف الليل، فركبت راحلتى راحلته، ورجل النبى في في الغرز، فأصابت رجله، فلم استيقظ إلا بقوله: «حس»، فرفعت رأسى، فقلت: استغفر لى يا رسول الله، فقال: «سل»، فطفق يسألنى عن بنى غفار فأحبره، فإذا هو يسألنى: «ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط؟ أو القصار، عبد الرزاق يشك، الذين لهم نعم بشظية شرخ»، فذكرتهم فى بنى غفار، فلم أذكرهم

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٣١/١٨، ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٤٢).

حتى ذكرت رهطًا من أسلم، فقلت: يا رسول الله، ما يمنع أحد أولتك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطًا في سبيل الله، فأعز أهلى على أن يتخلف عنى المهاجرون من قريش والأنصار وأسلم وغفار.

۱۰۳۱٦ – وفي رواية: «ما فعل النفر القصار السود الجعاد»، فقلت: يـا رسـول الله، أو لئك حلفاء فينا.

رواه أحمد، والطبراني، وقال: «سر»، بدل: «سل»، وقال: «ما فعل النفر السواد الجعاد القصار الذين لهم نعم بشبكة شرخ؟»، قال: فتذكرتهم في بني غفار، فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم وقد تخلفوا، فقال النبي على النبي أن عمل على إبله امرأ نشيطًا في سبيل الله إن أعز أهلى على أن يتحلف عنى المهاجرون من قريش والأنصار وأسلم وغفار»، وفي إسنادهما ابن أحى أبي رهم، ولم أعرفه.

حائطًا، فرأيت عريشًا قد رش بالماء، ورأيت زوجتى، فقلت: ما هذا بالإنصاف، إن رسول الله في في السموم والحميم، وأنا في الظل والنعيم، فقمت إلى ناضح فاحتقبته وإلى ثمرات فتزودتها، فنادت زوجتى: إلى أين يا أبا خيثمة، فخرجت أريد رسول الله في حتى إذا كنت ببعض الطريق، لقيني عمير بن وهب، فقلت: إنك رجل حرىء، وإني أعرف حتت النبي في وإني امرؤ مذنب، فتخلف عنى حتى أخلو برسول الله فتخلف عنى عمير، فلما طلعت على العسكر فرآني الناس، فقال رسول الله في «كن أبا خيثمة»، فحئت فقلت: كدت أهلك يا رسول الله، فحدثته حديثي، فقال لى رسول الله في خيرًا و دعا لى (1).

رواه الطبراني، وفيه يعقوب بن محمد الزهري، وهو ضعيف.

جهدًا شديدًا، فشكوا إليه ذلك، قال: ورآهم رجالاً لا يروحون ظهرهم، فنظر رسول الله على من مضيق يمر الناس فيه، فوقف عليه والناس يمرون، فنفخ فيها نفخة، وقال: «الله ما حمل عليها في سبيلك، فإنك تحمل على القوى والضعيف، والرطب واليابس في

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٩٥٥).

كتاب المغازى والسير ----- كتاب المغازى والسير

البر والبحر»، قال: فاستمرت، فما دخلنا المدينة إلا وهي تنازعنا أزمتها(١).

رواه الطبراني، والبزار، وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي، وهو ضعيف.

رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم.

• ٣٢٠ – وعن عبادة، يعنى ابن الصامت، قال: أراد رسول الله ﷺ غزوة تبوك، قال فذكر الحديث.

رواه الطبراني، وإسحاق لم يدرك عبادة.

۱۰۳۲۱ - وعن أبي الشموس البلوي، أن النبي الله نهي أصحابه يـوم الحجـر عـن بئرهم، فألقى ذو العجين عجينة، وذو الحيس حيسه (۲).

رواه الطبراني، وفيه يعقوب بن حميد، وهو ضعيف، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطىء في الشيء بعد الشيء.

الناس من بئرهم، ثم راح منها، فلما استقر أمر الناس أن لا يشربوا من مائها ولا يتوضأوا منها، وما كان من عجين عجن من مائها أن يعلف، ففعل الناس (٣).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقي، ضعفه أبو حاتم.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الكبير (٣٢٩/٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٤٣).

رواه البزار، وفيه عبد الله بن قدامة بن صحر، ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا.

خ ۲ ۳ ۲ ۲ - وعن سمرة بن جندب، أن رسول الله الله كان ينهاهم يوم ورد ثمود عن ركية عند جانب المدينة أن يشرب منها أحد أو يستقى، ونهانا أن نتولج بيوتهم (۱). رواه البزار، وفيه يوسف بن خالد السمتى، وهو ضعيف.

الله المحر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك النبي الله الناس: «الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ»، ونادى الناس: : «الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ»، وقال: فأتيت رسول الله الله الله وهو ممسك بعيره، وهو يقول: : «مَا تَدْخُلُونَ عَلَى قَوْمٍ فَالَى: فأتيت رسول الله عَلَيْهِمْ»، فناداه رجل: تعجب منهم يا رسول الله؟ قال: «أَفَلاَ أُنْبِئْكُمْ بِأَعْجَبَ عَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ»، فناداه رجل: تعجب منهم يا رسول الله؟ قال: «أَفَلاَ أُنْبِئْكُمْ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِك؟ رَجُلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ يُنْبُئُكُمْ بِمَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا وَسَدِّدُوا فَإِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْئًا، وَسَيَأْتِي قَوْمٌ لاَ يَدْفَعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِشَيْءٍ» (٢).

رواه أحمد، وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وقد اختلط.

تَسْأَلُوا نَبِيَّكُمُ الآيَاتِ، فَإِنَّ قَوْمَ صَالِحِ سَأَلُوا نَبِيَّهُمْ أَنْ يَبْعَثَ لَهُمْ آيـةً، فَبَعَثَ الله تَبارك تَسْأَلُوا نَبِيَّكُمُ الآيَاتِ، فَإِنَّ قَوْمَ صَالِحِ سَأَلُوا نَبِيَّهُمْ أَنْ يَبْعَثَ لَهُمْ آيـةً، فَبَعثَ الله تَبارك وَتَعالَى لَهُمُ النَّاقَة، فَكَانَت تَرِدُ مِنْ هَذَا الفَحِّ، فَتَسْرَبُ مَاءَهُمْ يَوْمَ وردِهَا، وتَصْدُرُ مِنْ هَذَا الفَحِّ، فَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، فَعَقَرُوا النَّاقَة، فَقِيلَ لَهُمْ: ﴿ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَة أَيَامٍ، ثَمَّ جَاءَتُهُمُ الصَيْحَة، أَيَّامٍ ﴿ وَمِنْ اللهُ مَنْ تَحْتَ مَشَارِق الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا مِنْهُمْ، إِلاَّ رَجُلاً كَانَ فِي حَرَمِ الله، فَا عَنْ أَمْرِ رَبُّهُمْ الله، من هو؟ قال: «أَبُو رِغَالٍ»، قيل: ومن أبو رغال؟ قال: «حَدُّ ثَقِيفٍ» (٣).

رواه البزار، والطبراني في الأوسط، ويأتي لفظه في سورة هود، وأحمد بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٣١/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩٦/٣)، والطبراني في الأوسط برقم (٩٠٦٧)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٥٦)، وفي كشف الأستار برقم (١٨٤٤).

رواه البزار، والطبراني في الأوسط، ورجال البزار ثقات.

۱۰۳۲۸ – وعن حذيفة، قال: خرج النبي على يوم غزوة تبوك، فبلغه أن في الماء قلة، فأمر مناديًا فنادى في الناس: «أَنْ لاَ يَسْبِقَنِي إِلَى الْمَاءِ أَحَدٌ»، فأتى الماء وقد سبقه قوم، فلعنهم (۲).

رواه أحمد، والبزار بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٢٩٠)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٠٠/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٥٧)، وفي كشف الأستار برقم (١٨٥٤).

سمعنا منادى رسول الله على ، وما علمنا ما أراد القوم، فقال عمار: أشهد أن الاثنى عشر الباقين منهم حزب لله ولرسوله والحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، قال أبو الوليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله على قال للناس، وذكر له أن في الماء قلة، فأمر رسول الله على مناديا فنادى: «أَنْ لاَ يَرِدَ الْمَاءَ أَحَدٌ قَبْلَ رَسُولِ الله على مناديا فنادى: «أَنْ لاَ يَرِدَ الْمَاءَ أَحَدٌ قَبْلَ رَسُولِ الله على مناديا فنادى: «أَنْ لاَ يَرِدَ الْمَاءَ أَحَدٌ قَبْلَ رَسُولِ الله على يومئذ(١).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

# ۵۷ - باب السَّرايا والبعوث ۸۵ - باب قتل كعب بن الاشرف

يهجو النبي ، فأمر النبي سعد بن معاذ أن يبعث إليه خمسة نفر، فأتوه وهو في يهجو النبي ، فأمر النبي سعد بن معاذ أن يبعث إليه خمسة نفر، فأتوه وهو في بحلس قومه في العوالي، فلما رآهم ذعر منهم، قال: ما جاء بكم؟ قالوا: حتنا إليك لحاجة، قال: فليدن إلى بعضكم فليحدثني بحاجته، فدنا منه بعضهم، فقالوا: حتناك لنبيعك أدرعًا لنا، قال: ووالله إن فعلتم لقد جهدتم منذ نزل هذا الرجل بين أظهركم، أو قال: بكم، فواعدوه أن يأتوه بعد هدأة من الليل، قال: فجاءوه، فقام إليهم، فقالت له امرأته: ما جاءك هؤلاء في هذه الساعة لشيء مما تحب، قال: إنهم قد حدثوني بحاجتهم، فلما دنا منهم اعتنقه أبو عبس، وعلاه محمد بين مسلمة بالسيف وطعنه في خاصرته فقتلوه، فلما أصبحت اليهود غدوا على النبي ، فذكرهم النبي ما كان يهجوه في أشعاره، وما كان يؤذيه، ثم دعاهم النبي إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابًا، قال: فكان ذلك الكتاب مع على (٢).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

۱۰۳۳۱ – وعن ابن عباس، قال: مشى معهم رسول الله الله إلى بقيع الغرقد، تم وجههم، وقال: «انْطَلِقُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ، يعنى النفر الذين وجههم إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٤، ٤٥٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٥٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/٥٤)، وابن كثير في التفسير (٥/٩/٣)، والطبرى في التفسير (٩/٤٥)، والسيوطي في الدر النثور (١٨٩/٣).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٥٩).

رواه أحمد، والبزار، إلا أنه قال: إن النبي الله لما وجه محمد بن مسلمة وأصحابه إلى كعب بن الأشراف ليقتلوه، والباقى بنحوه. رواه الطبراني، وزاد: ثم رجع رسول الله الله الله الله الله وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وبقية رجاله رحال الصحيح.

الأشرف بسرح العجول في بنى أمية بن أمية بن الأسرف يهجو الأشرف يهجو وسول الله على حسان بن ثابت فهجاه، فلما بلغ قريشًا هجاء حسان أبا وداعة، أخرجوا كعب بن الأشرف، فلما قدم المدينة بعث له رسول الله على معمد بن مسلمة، وأبا عبس بن حبر، وأبا نائلة، فقتلوا كعب بن الأشرف بسرح العجول في بنى أمية بن زيد.

رواه الطبراني، وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة، وبقية رحاله ثقات.

وعن عروة، أن سعد بن معاذ بعث الحارث بن أوس بن النعمان أخى بنى حارثة، مع محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف، فلما ضرب ابن الأشرف أصاب رجل ابن الحارث ذباب السيف فحمله أصحابه (1).

رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن.

#### ٥٩ - باب قتل ابن أبي الحقيق

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦٦/١)، والطبراني في الكبير برقم (١٥٥٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٦٠)، وفي كشف الأستار برقم (١٨٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٣٨٦).

في مسربة له، فوقفت أنظر إلى شدة بياضه في ظلمة البيت، فلما رآني أخذ وسادة فاستتر بها، فذهبت أرفع السيف لأضربه، فلم أستطع من قصر البيت، فوحزته وحزًا ثـم خرجت، فقال صاحبي: فعلت؟ فقلت: نعم، فدخل فوقف عليه، ثم خرجنا فانحدرنا من الدرجة، فوقع عبد الله بن عتيك في الدرجة، فقال: وارجلاه، كسرت رجلي، فقلت له: ليس برجلك بأس، ووضعت قوسي واحتملته، وكان عبد اللــه قصـيرًا ضئيـلاً فأنزلته، فإذا رجله لا بأس بها، فانطلقنا حتى لحقنا أصحابنا، وصاحت المرأة: ويابيتاه، فثور أهل خيبر، ثم ذكرت موضع قوسي في الدرجة، فقلت: والله لأرجعن فلآخذن قوسى، فقال له أصحابه: قد تثور أهل خيبر، فقلت: لأرجع أنا حتى آخذ قوسى، فرجعت، فإذا أهل حيبر قد تثوروا، وإذا ما لهم كلام إلا من قتل ابن أبي الحقيق، فجعلت لا أنظر في وجه إنسان ولا ينظر في وجهي إلا قلت مثل ما يقول: من قتل ابن أبى الحقيق؟ حتى حتت الدرجة، فصعدت مع الناس، فأخذت قوسى، فلحقت أصحابي، فكنا نسير الليل ونكمن النهار، فإذا كمنا النهار أقعدنا ناطورًا ينظر لنا، حتى إذا اقتربنا من المدينة وكنت بالبيداء، كنت أنا ناطرهم، ثم إني ألحت لهم بثوبي فانحدروا فخرجوا جمزًا، وانحدرت في آثارهم فأدركتهم حتى بلغنا المدينة، فقال لي أصحابي: هل رأيت شيئًا؟ فقلت: لا، ولكن رأيت ما أدرككم من العناء، فأحببت أن يحملكم الفزع، فأتينا رسول الله ﷺ يخطب الناس، فقال رسول الله ﷺ: «أفلحت الوجوه»، فقلنا: أفلح وجهك يا رسول الله، قال: «قتلتموه؟»، قلنا: نعم، فدعا رسول الله على بالسيف الذي قتل به، فقال: «هذا طعامه في ضباب السيف» (١١).

رواه أبو يعلى، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وهو ضعيف.

ابى الحقيق ليقتلوه: عبد الله بن عتيك، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة، وحليف لهم، وأبى الحقيق ليقتلوه: عبد الله بن عتيك، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة، وحليف لهم، ورجل من الأنصار، وإنهم قدموا حيبر ليلاً، فعمدنا إلى أبوابهم نغلقها عليهم من خارج، قالت امرأة ابن أبى الحقيق: إن هذا لصوت عبد الله بن عتيك، قال: افتحى، فقتحت فدخلت أنا وعبد الله بن عتيك، فقال عبد الله: دونك، فذهبت لأضربها بالسيف، فأذكر نهى رسول الله على عن قتل النساء والولدان فأكف عنها، قال على بن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٩٠٣).

كتاب المغازى والسير ------ ٢١٣

المديني: هذا عبد الله بن أنيس الأنصاري، وليس بالجهني الذي روى عنه جابر بن عبد الله.

رواه الطبراني، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وهو ضعيف.

#### ٦٠ - باب سرية عبد الله بن جحش

أبا عبيدة، فلما ذهب لينطلق، بكى صبابة إلى رسول الله و محلس فبعث عليهم عبد الله بن جحش مكانه، وكتب له كتابًا، وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: «لا تكرهن أحدًا من أصحابك على المسير معك»، فلما قرأ الكتاب استرجع، وقال: «لا تكرهن أحدًا من أصحابك على المسير معك»، فلما قرأ الكتاب استرجع، وقال: سمع وطاعة لله ولرسوله، فخبرهم الخبر، وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان ومضى بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادي، فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله عز وجل وسينالُونك عَنِ الشهر الحرام، فأنزل الله عز وجل أصابوا وزرًا فليس لهم أجر، فأنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَاللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [البقرة: ٢١٧]

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

قِتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ، قال: بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن فلان في سرية، فلقواً عمرو بن الحضرمي ببطن نخلة، قال وذكر الحديث بطوله (٢).

رواه البزار، وفيه أبو سعيد البقال، وهو ضعيف.

# ٦١ - باب فِي يَوْمَ الرَّجِيعِ

بعد أُحُد الله الله الله بعد أُحُد الله على رسول الله بعد أُحُد نفر من عضل والقارة، فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلامًا، فابعث معنا نفرًا من أصحابك يفقهونا في الدين، ويقرئونا القرآن، ويعلمونا شرائع الإسلام، فبعث رسول

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٦٧٠).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢١٩١).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

١٠٣٩ - وعن عروة بن الزبير، قال: كان من شأن حبيب بن عدى بن عبد الله الأنصاري، من بني عمرو بن عوف، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح بن عمرو بن عوف، وزيد بن الدثنة الأنصاري من بني بياضة، أن رسول الله على بعثهم عيونًا بمكة ليخبروه خبر قريش، فسلكوا على النجدية، حتى إذا كانوا بالرجيع من نحد اعترضت لهم بنو لحيان من هزيل، فأما عاصم بن ثابت، فضارب بسيفه حتى قتل، وأما حبيب وزيد بن الدثنة، فصعدا في الجبل، فلم يستطعهما القوم، حتى جعلوا لهم العهود والمواثيق، فنزلا إليهم فأوثقوهما رباطًا، ثم أقبلوا بهما إلى مكة، فباعوهما من قريش، فأما خبيب، فاشتراه عقبة بن الحارث، وشركه في ابتياعه أبو أهاب بن عزيز بن قيس ابن سويد بن ربيعة بن عدس بن عبد الله بن دارم، وكان قيس بن سويد بن ربيعة أخا عامر بن نوفل لأمه، أمها بنت نهشل التميمية، وعبيد بن حكيم السلمي تم الذكواني، وأمية بن أبي عتبة بن همام بن حنظلة، من بني دارم، وبنو الحضرمي، وسعية بـن عبـد الله بن أبي قيس من بني عامر بن لؤي، وصفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي، فدفعوه إلى عقبة بن الحارث، فسجنه عنده في داره، فمكث عنده ما شاء الله أن يمكث، وكانت امرأة من آل عقبة بن الحارث بن عامر تفتح عنه وتطعمه، فقال لها: إذا أراد القوم قتلي فآذنيني قبل ذلك، فلما أردوا قتله أحبرته، فقال: ابغيني حديدة أستدف بها، يعني أحلق عانتي، فدخلت المرأة التي كانت تنجده والموسى في يده، فأخذ بيد الغلام، فقال: هل أمكن الله منكم؟ فقالت: ما هذا ظنى بك، ثم ناولها الموسى، وقال: إنما كنت مازحًا، وخرج به القوم الذين شركوا فيه، وخرج معهم أهل مكة، وخرجوا معهم بخشبة، حتى إذا كانوا بالتنعيم نصبوا تلك الخشبة فصلبوه عليها، وكان الـذي ولي قتله عقبة بن الحارث، وكان أبو الحسين صغيرًا، وكان مع القوم، وإنما قتلوه بالحارث

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٢٧/٢٠).

ابن عامر، وكان قبل يوم بدر كافرًا، وقال لهم حبيب عند قتله: أطلقوني من الرباط حتى أصلى ركعتين، فأطلقوه فركع ركعتين حفيفتين، ثم انصرف، فقال: لولا أن تظنوا أن بي جزعًا من الموت لطولتهما، ولذلك خففتهما، وقال: اللهم إنبي لا أنظر إلا في وجه عدو، اللهم إني لا أحد رسولاً إلى رسولك، فبلغه عني السلام، فجاء جبريل، عليه السلام، إلى رسول الله على، فأخبره بذلك. وقال خبيب وهم يرفعونه على الخشبة: اللهم احصهم عددًا، واقتلهم بددًا، ولا تبق منهم أحدًا. وقتل خبيب أبناء المشركين الذين قتلوا يوم بدر، فلما وضعوا فيه السلاح وهو مصلوب، نادوه وناشدوه: أتحب أن محمـدًا مكانك؟ فقال: لا والله العظيم، ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه، فضحكوا، وقال خبيب حين رفعوه إلى الخشبة:

لَقَدْ جَمْعَ الأَحْزَابُ حَوْلِي وَأَلْبُوا قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَحْمَعُوا كُلَّ مَحْمَع وَقَدْ جَمَعُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَقِرْبُتُ مِنْ حِذْع طَويل مُمَنَّعَ إلى الله أَشْكُو ْغُرْبَتِي ثُمَّ كُرْبَتِي وَمَا أَرْصَدَ الأَحْزَابُ لِي عِنْدَ مَصْرَعِي فَذَا العَرْشِ صَبِّرْنِي عَلَى مَا يُرَادُ بي فَقَدْ بَضَّعُوا لَحْمِي وَقَدْ يَاسَ مَطْمَعِي وَ ذَلِكَ فِي ذَاتِ الإلهِ وَإِنْ يَشَالُ الْبَيارِكَ عَلَى أَوْصَال شِلْو مُمُزَّعَ لَعَمْرِيَ مَا أَحْفَلْ إِذًا مِتُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ حَالِ كَانَ لله مَضْجَعِي

وأما زيد بن الدثنة، فاشتراه صفوان بن أمية فقتله بأبيه أمية بين خلف، قتله نيطاس مولى بني جمح وقتلا بالتنعيم، فدفن عمرو بن أمية خبيبًا، وقال حسان في شأن خبيب:

وَلَيْتَ خُبَيْبًا لَمْ يَخُنْهُ ذِمَامَهُ وَلَيْتَ خُبَيْبًا كَانَ بِالقَوْمِ عَالِما أَجَرْتُمْ فَلَمَّا أَنْ أَجَرْتُمْ غَدَرْتُمُ وَكُنْتُمْ بِأَكْنَافِ الرَّحيع لَهَازما

شَرَاكَ زُهَيْرُ بِنُ الْأُغَرِّ وَجَامِعٌ وَكَانَا قَدِيمًا يَرْكَبَان الْمَحَارِمَا

رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف.

• ١٠٣٤ - وعن ابن شهاب في تسمية من قتل يوم الرجيع: مرتد بن أبي مرثد الغنوي.

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

١٠٣٤١ - وعن عروة، قال: بعث رسول الله ﷺ مرثد بن أبي مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب إلى حي من هذيل، فقتل فيها من المسلمين، ثم من بني هاشم: مرثد بن أبي مرثد.

## ٦٢ - باب فِي سَريَّة إلى أبي سفيان بن الحارث

مَنْ عَاذِلِى أَوْ نَاصِرِى بِالْمَشْرِفِيَّةِ مِنْ جُهَيْنَةَ مَا الْمَشْرِفِيَّةِ مِنْ جُهَيْنَة مَا الْكَتَابِ الْجَيِّنَةِ الْكَتَابِ الْجَيِّنَةِ الْكَتَابِ الْجَيِّنَةِ الْمَا الْكَتَابِ الْجَيِّنَةِ الْمُرَائِنَة مُا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قال أبو محمد: عبد الله بن داود ياسر بن سويد، وسيار بن يسار بن سويد أخوه، ومسلم بن يسار هو أبن يسار بن سويد.

قلت: هكذا وجدته في الأصل الذي كتبته منه، ولا أدري ما معناه.

### ٦٣ - باب فِي سَرِيَّة إلى ابن المُلُوَّح

انحر الكلبى، كلب ليث، إلى بنى الملوح بالكديد، وأمره أن يغير عليهم فخرج، فكنت أبحر الكلبى، كلب ليث، إلى بنى الملوح بالكديد، وأمره أن يغير عليهم فخرج، فكنت فى سريته، فمضينا حتى إذا كنا بقديد، لقينا الحارث بن مالك، وهو ابن البرصاء الليشى فأحذناه، فقال: إنما حئت لأسلم، فقال غالب بن عبد الله: إن كنت إنما حئت لتسلم، فلم يضرك رباط يوم وليلة، وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك، قال: فأوثقه رباطًا، ثم حلف عليه رجلاً أسود كان معنا، قال: امكث معه حتى نمر عليك، فإن نازعك فاحتز رأسه، قال: ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد، فنزلناه عشية بعد العصر، فبعثنى أصحابى ربيئة، فعمدت إلى تل يطلعنى على الحاضر فانبطحت عليه، وذلك قبيل المغرب، فخرج فرآنى منبطحًا على التل، فقال لامرأته: والله لأرى على هذا التل سوادًا ما رأيته أول النهار، فانظرى لا تكون الكلاب احترت بعض أوعيتك، قال: فنظرت

فقالت: لا والله ما أفقد شيئًا، قال: فناوليني قوسًا وسهمين من نبلي، قال: فناولته، فرماني بسهم فوضعه في جنبي، قال: فنزعته فوضعته ولم أتحرك، ثم رماني بآخر، فوضعه في رأس منكبي، فنزعته ولم أتحرك، فقال لامرأته: والله لقد خالطه سهماي، ولو كان زائلة لتحرك، فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما لا يمضغهما على الكلاب، قال: وأمهلناهم حتى راحت رائحتهم، حتى إذا احتلبوا وغطوا وسكتوا، وذهبت عتمة من الليل شننا عليهم الغارة، فقتلنا من قتلنا منهم، واستقنا النعم فوجهناها قافلين، وخرج صريخ القوم إلى قومهم معويًا، وخرجنا سراعًا حتى نمر بالحارث بن البرصاء وصاحبه، فانطلقنا به معنا، وأتانا صريخ الناس، فجاء بما لا قبل لنا به، حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي، أقبل سيل حال بيننا وبينهم بعثه الله من حيث شاء، ما رأينا قبل ذلك مطرًا ولا حالاً، فجاء بما لا يقدر أحد منهم أن يقدم عليه، فلقد رأيتنا وقوفًا ينظرون إلينا، ما يقدر أحد منهم أن يقدم ونحن نجوزها سراعًا، حتى اسندناها في المشلل، ثم حدرناها عنا فأعجزنا القوم بما في أيدينا (١).

قلت: عند أبى داود طرف من أوله. رواه أحمد، والطبراني، ورحاله ثقات، فقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية الطبراني.

#### ٦٤ - باب قتل خالد بن سفيان الهذلي

بَلَغَنِى أَنَّ خَالِدَ بْنَ سُفْيَانَ بْنِ نَبَيْحٍ يَحْمَعُ لِى النّاسَ لِيَغْزُونِى، وَهُو بِعُرَنَةَ فَأْتِهِ فَاقْتُلْهُ، بَلَغَغِى أَنَّ خَالِدَ بْنَ سُفْيَانَ بْنِ نَبَيْحٍ يَحْمَعُ لِى النّاسَ لِيَغْزُونِى، وَهُو بَعُرَنَةَ فَأْتِهِ فَاقْتُلْهُ، فَال: قلل: قلت: يا رسول الله، انعته لَى حتى أعرفه، قال: «إِذَا رَأَيْتَهُ وَجَدَتَ لَهُ أُقْشَعْرِيرَةً» قال: فخرجت متوشحًا سيفى، حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ظعن يرتاد لهن منزلاً، وحين كان وقت العصر، فلما رأيته وجدت ما وصف لى رسول الله على من القشعريرة، فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بينى وبينه محاولة، فصليت وأنا أومىء برأسى الركوع والسجود، فلما انتهيت إليه، قال: من الرجل؟ قلت: رجل سمع بك وبجمعك لهذا الرجل، فحاءك في ذلك، قال: أجل أنا في ذلك، قال فمشيت معه شيئًا، حتى إذا أمكننى حملت عليه بالسيف حتى قتلته، ثم خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه، فلما

<sup>(</sup>١) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٣٦٨، ٤٦٧/٣)، والطبراني في الكبير برقم (١٧٢٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٦٢).

قدمت على رسول الله على فرآنى، قال: «أَفْلَحَ الْوَجْهُ»، قال: قلت: قتلته يا رسول الله قال: «صَدَقْتَ»، قال: ثم قام معى رسول الله على فدخل بى بيته فأعطانى عصا، فقال: «أَمْسِكُ هَذِهِ عِنْدَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنيْسٍ»، قال: فخرجت بها على الناس، فقالوا: ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله على وأمرنى أن أمسكها، قالوا: أو لا ترجع إلى رسول الله على فتسأله عن ذلك؟ فرجعت إلى رسول الله على فقلت: يا رسول الله، لم أعطيتنى هذه العصا؟ قال: «آية بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ أَقَلَّ النَّاسِ الْمُتَخَصِّرُونَ يَوْمَعِنِي، قال: فقرنها عبد الله بسيفه، فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضمت معه في كفنه، ثم دفنا جميعًا(١).

قلت: روى أبو داود بعضه في صلاة الخوف. رواه أحمد، وأبو يعلى بنحوه، وفيه راو لم يسم، وهو ابن عبد الله بن أنيس، وبقية رحاله ثقات.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

١٠٣٤٦ - وعن عبد الله بن أنيس، قال: قال رسول الله على «من لسفيان

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۹٦/۳)، والطبراني في الصغير (۱۰۲/۲)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۷۶۳)، والبيهقي في السنن الكبرى (۲۲۲/۳)، وابن كثير في البداية والنهاية (٤٠/٤)، والألباني في إرواء الغليل (٤٧/٣).

الهذلى؟ يهجونى ويشتمنى ويؤذينى»، فقلت: أنا له يا رسول الله، ابعثنى له، فبعثه له، فلما أتاه ليلاً دخل داره، فقال: أين سفيان، فاطلع إليه مطلع من أهله، فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن قال: أريد سفيان، فمروه فليطلع على فاطلع إليه سفيان، فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن تهبط إلى تهبط إلى فإن عندى درعًا أريد أن أريكها، قال: فأين هي؟ قال: هذه، فاهبط إلى بقبائك فاخرج معى أريكها، فخرج معه، فسل سيفه فضربه حتى برد، ثم أقبل إلى رسول الله وهو في المسجد فأخبره بأنه قد قتله، ومع النبي عصا يتخصر بها، فناوله إياها، فقال: «تخصر بهذه، فإن المتخصرين يوم القيامة قليل»، فلم ترل معه حتى مات، فدفنت معه.

رواه الطبراني، وفيه الوازع بن نافع، وهو متروك.

الأنصار، ألا رجل يكفينى سفيان الهذلى، فإنه قد هجانى»، فقام عبد الله بن أنيس، الأنصار، ألا رجل يكفينى سفيان الهذلى، فإنه قد هجانى»، فقام عبد الله بن أنيس، فقال: يا رسول الله، وأين هو؟ قال: «بعرنة»، قال: يا رسول الله، صفه لى، قال: «إذا رأيته فرقت منه»، قال: يا رسول الله، ما فرقت شيئًا منذ أسلمت، فخرج عبد الله بن أنيس يسعى على رجليه حتى قتله، ثم رجع إلى رسول الله على.

رواه الطبراني، وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة.

# ٦٥ - باب في سرية إلى رُعَيَّة السُّحَيمي

أديم أحمر، فأخذ كتاب النبي عن رعية السحيمي، قال: كتب إليه رسول الله الديم أحمر، فأخذ كتاب النبي الله فرقع به دلوه، فبعث رسول الله الله سرية، فلم يدعوا له سارحة، ولا رائحة، ولا أهلاً، ولا مالاً إلا أخذوه، وانفلت عريانًا على فرس له ليس عليه سترة، حتى ينتهي إلى ابنته وهي متزوجة في بني هلال، وقد أسلمت وأسلم أهلها، وكان مجلس القوم بفناء بيتها، فدار حتى دخل عليها من وراء البيت، فلما رأته ألقت عليه، قالت: ما لك؟ قال: كل الشر قد نزل بأبيك، ما ترك له سارحة، ولا رائحة، ولا أهل، ولا مال، قالت: دعيت إلى الإسلام، قال: أين بعلك؟ قالت: في الإبل، قال: فأتاه قال: ما لك؟ فقال: كل الشر قد نزل به، ما ترك له رائحة، ولا سارحة، ولا أهل، ولا مال إلا أخذ، وأنا أريد أن آتى محمدًا أبادره قبل أن يقسم مالي وأهلي، قال: خذ راحلتي برحلها، قال: لا حاجة لي فيها، قال: فأخذ قعود الراعي، وزوده أداوة من ماء،

رواه أحمد بإسنادين أحدهما رجاله رجال الصحيح، وهو هذا، والآخــر مرســل عـن أبى عمرو الشيباني، ولم يقل عن رعية، والطبراني.

رواه الطبراني، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح، إلا أنه من رواية ابن إسحاق، عن رعية، وقد رواه قبل هذا عن أبي إسحاق، عن الشعبي، وعن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني، والله أعلم.

### ٦٦ - باب سرية بكر بن وائل

• ١٠٣٥ - عن عامر، يعني الشعبي، بعث رسول الله ﷺ جيش ذات السلاسل،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٥٨، ٢٨٦)، والطبراني فيالكبير (٧٨/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٦٣٦).

فاستعمل أبا عبيدة على المهاجرين، واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب، فقال لهما: «تَطَاوْعَا»، قال: وكانوا يؤمرون أن يغيروا على بكر، فانطلق عمرو فأغار على قضاعة؛ لأن بكرًا أخواله، فانطلق المغيرة بن شعبة إلى أبي عبيدة، فقال: إن رسول الله الشامية المنا، وإن ابن فلان قد ارتبع أمر القوم، وليس لك معه أمر، فقال أبو عبيدة: إن رسول الله الله المناه المناء الله الله الله الله على المناء عمرو(١).

رواه أحمد، وهو مرسل، ورجاله رجال الصحيح.

# ٦٧ - باب فِي سَرِيَّة إِلَى نَجْدٍ

١٠٣٥١ - عن أبي حدرد الأسلمي، أنه ذكر أنه تزوج امرأة، فأتي النبي ﷺ يستعينه في صداقها، فقال: «كُمْ أَصْدَقْتَ؟»، قلت: مائتي درهم، قال: «لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ الدَّرَاهِمَ مِنْ وَادِيكُمْ هَذَا مَا زِدْتُمْ مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكُمْ، فمكثت ثم دعاني رسول الله عَلَيْ فبعثنى في سرية، فبعثنا نحو نجد، فقال: «اخْرُجْ فِي هَذِهِ السَّرَّيَّةِ لَعَلَّكَ أَنْ تُصِيبَ شَيْئًا فَأَنْفُلُكُهُ، قال: فخر جنا حتى جئنا الحاضر ممسين، قال: فلما ذهبت فحمة العشاء بعثنا أميرنا رجلين رجلين، قال: فأحطنا بالعسكر، وقال: إذا كبرت وحملت، فكبروا واحملوا، وقال حين بعثنا رجلين رجلين: لا تفترقا، ولا أســألن واحــد منكمـا عــن خــبر صاحبه فلا أجد عنده، ولا تمعنوا في الطلب، قال: فلما أردنا أن نحمل، سمعت رجلاً من الحاضر صرخ: يا خضرة، قال: فتفاءلت بأنا سنصيب منهم خضرة، قال: فلما أعتمنا كبر أميرنا وكبرنا وحملنا، قال: فمر بي رجل في يده السيف واتبعته، قال: فقال لى صاحبي: إن أميرنا قد عهد إلينا: ألا تمعنوا في الطلب، فارجع، فلما أبيت ألا أتبعه، قال: والله لأرجعن إليه ولأخبرنه أنك أبيت، قال: فقلت: والله لأتبعنه، فاتبعته حتى إذا دنوت منه رميته بسهم على جريداء متنه فوقع، فقال: ادن يا مسلم إلى الجنة، فلما رآني لا أدنو إليه وضربته بسهم آخر فأثخنته، رماني بالسيف فأخطأني، فأخذت السيف فقتلته به واحتززت به رأسه، وشددنا فأخذنا نعمًا كثيرة وغنمًا، قال: ثم انصرفنا، قال: فاصبحت فإذا بعيرى مقطور عليه امرأة جميلة شابة، قال: فجعلت تلتفت خلفها فتكثر،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۹٦/۱)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۷٦٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۹۸۸).

فقلت لها: إلى أين تلتفتين؟ قالت: إلى رجل، والله إن كان حيا خالطكم، قال: قلت: وظننت أنه صاحبى الذى قتلت، قد والله قتلته، وهذا سيفه وهو معلق بقتب البعير الذى أنا عليه، قال: وغمد السيف ليس فيه شيء معلق بقتب بعيرها، فلما قلت لها ذلك، قالت: فدونك هذا الغمد، فشمه فيه إن كنت صادقًا، قال: فأخذته فشمته فيه فَطبقه، فلما رأت ذلك بكت، قال: فقدمنا على رسول الله على أعطاني من تلك النعم التي قدمنا بها (١).

رواه أحمد، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات.

## ٦٨ - باب فِي سَريَّة إلى بلاد طيء

١٠٣٥٢ – عن عدى بن حاتم، قال: جاءت خيل رسول الله على، أو قال: رسل رسول الله على، وأنا بعقرب، فأخذوا عمتي وناسًا، قال: فلما أتوا بهم رسول الله على، قالوا: فصفوا له، قالت: يا رسول الله، نأى الوافد، وانقطع الوالد، وأنا عجوز كبيرة ما بي خدمة، فمن على من الله عليك، قال: «مَنْ وَافِدُكِ؟»، قالت: عدى بن حاتم، قال: «الَّذِي فَرَّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؟»، قالت: فمن على، قال: فلما رجع ورجل إلى جنبه، ترى أنه على، قال: سليه حملانا، فسألته فأمر لها، فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، قالت: ائته راغبًا أو راهبًا، فقد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه، فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان، أو صبى، فذكر قربهم من النبي على، فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر، فقال له: «يَا عَدِيٌّ بْنَ حَاتِم مَا أَفَرَّكَ أَنْ يُقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَهَلْ مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ؟ مَا أَفَرَّكَ، أَنْ يُقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَهَلْ شَيْءٌ هُوَ أَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ؟» فأسلمتُ فرأيت وجهه استبشر، وقال: «إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ وَإِنَّ الضَّالِّينَ النَّصَارَى»، ثم سألوه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أُمَّا بَعْدُ فَلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ تَرْضَحُوا مِنَ الْفَضْلِ، ارْتَضَخَ امْرُؤُ بِصَاعٍ بِبَعْضِ صَاعٍ بِقَبْضَةٍ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ ، قال شعبة: وأكبر علمي أنه قالَ: «بتَمْرَةٍ بشِيقٌ تَمْرَةٍ إِنَّ أَحَدَكُمْ لأَّقِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَقَائِلٌ: مَا أَقُولُ أَلَمْ أَجْعَلْكَ سَمِيعًا بَصِيرًا؟ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالاً وَوَلَدًا فَمَاذَا قَدَّمْتَ، فَيَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَحِدُ شَيْئًا يَتَّقِى النَّـارَ إلاَّ بوَجْههِ، فَاتَّقُوا النَّـارَ وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَحِدُوهُ فَبِكَلِمَةٍ لَيِّنَةٍ، إِنِّي لاَ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَاقَةَ لَيَنْصُرَنَّكُمُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٦٧).

تَعَالَى وَلَيُعْطِيَنَّكُمْ أَوْ لَيَفْتَحَنَّ لَكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ بَيْنَ الْحِيرَةِ ويَثْرِبَ أَوْ أَكْثَرَ مَا تَخَافُ السَّرَقَ عَلَى ظَعِينَتِهَا»<sup>(١)</sup>.

قلت: في الصحيح وغيره بعضه. رواه أحمد، والطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير عماد بن حبيش، وهو ثقة، وقد تقدم لعدى حديث أبين من هذا في المن على الأسير في كتاب الجهاد.

## ٦٩ - باب فِي سَريَّة إلى جُفَينة

عمدت إلى كتاب سيد العرب فرقعت به دلوك، فهرب وأخذ كل قليل معه وكشير هو عمدت إلى كتاب سيد العرب فرقعت به دلوك، فهرب وأخذ كل قليل معه وكشير هو له، ثم جاء بعد مسلمًا، فقال النبي في «انظر ما وجدت من متاعك قبل قسمة السهام فخذه» (۲).

رواه الطبراني، وفيه أبو بكر الداهري، وهو ضعيف.

### ٧٠ – باب في سرية إلى ضَاحية مُضَر

أنهم نزلوا في أرض صحراء فأصبحوا، فإذا هم برجل في قبة بفنائه غنم، فجاءوه حتى أنهم نزلوا في أرض صحراء فأصبحوا، فإذا هم برجل في قبة بفنائه غنم، فجاءوه حتى وقفوا عليه، فقالوا: أجزرنا، فأجزرهم شاة فطبخوا منها، ثم أخرى فسخطوها، فقال: ما بقى في غنمي من شاة لحم إلا شاة ماحض، أو فحل فسطوا، فأخذوا منها شاة، فلما أظهروا واحترقوا وهم في يوم صائف لا ظل معهم، قال: غنمه في مظلته، فقالوا: نحن أحق بالظل من هذه الغنم، فجاءوا فقالوا: أخرج عنا غنمك نستظل، فقال: إنكم متى تخرجونها تهلك فتطرح أولادها، وإني قد آمنت بالله ورسوله، وقد صليت وزكيت، فأخرجوا غنمه، فلم تلبث إلا ساعة من نهار حتى تناغرت فطرحت أولادها، فانطلق سريعًا حتى قدم على النبي الله فأخبره خبره، فغضب النبي الشيطة شديدًا، ثم قال: «اجلس حتى يرجع القوم»، فلما رجعوا جمع بينهم وبينه، فتواتروا على كذب كذب،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۷۸/، ۳۷۹)، والطبراني في الكبير (۱۹/۱۷، ۹۹/۱۷)، وابن وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۷٦۸)، والسيوطي في الدر المنثور (۱٦/۱)، وابن كثير في البداية والنهاية (٥/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٢٠١).

فسرى عن النبى على فلما رأى الأعرابى ذلك، قال: أما والله إن الله ليعلم أنى صادق، وإنهم لكاذبون، ولعل الله يخبرك ذلك يا نبى الله، فوقع فى نفس النبى الله على أنه صادق، فدعاهم رحلاً رجلاً، يناشد كل رجل منهم بنشده، فلم ينشد رجلاً منهم إلا قال كما قال الأعرابي، فقام النبى الله فقال: «ما يحملكم أن تتابعوا فى الكذب كما يتتابع الفراش فى النار، الكذب يكتب على ابن آدم، إلا ثلاث خصال: رجل كذب على امرأته لترضى عنه، ورجل يكذب فى خدعة الحرب، ورجل يكذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهما (١).

قلت: روى الترمذى طرفًا من آخره. رواه الطبراني، وفيه شهر بن حوشب، وقد وثق، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.

### ۷۱ - باب فِی سَرایاه

وه ٣٠٥ - عن ابن عباس، أن النبي بعث سرية فغنموا، وفيهم رجل، فقال: إنى لست منهم، عشقت منهم امرأة فلحقتها، فدعوني أنظر إليها، ثم اصنعوا بي ما بدا لكم، فأتى امرأة طويلة أدماء، فقال لها: اسلمي حبيش قبل نفاد العيش:

أَرَّأَيْتِ لَوْ تَبِعْتُكُمْ فَلَحِقْتُكُمْ بِحَلَبَةَ أَوْ أَلْفَيْتُكُمْ بِالْخَوَانِقِ أَرَّأَيْتِ لَوْ تَبِعْتُكُمْ فَلَحِقْتُكُمْ تَكَلَّفَ إِدْلاَجَ السَّرى وَالوَدَائِقِ أَمَا كَانَ حَقَّا أَنْ يُنَوِّلُ عَاشِقٌ تَكَلَّفَ إِدْلاَجَ السَّرى وَالوَدَائِقِ

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناده حسن.

جيشًا أو سرية، يقول لهم: «إذا رأيتم مسجدًا، أو سمعتم مؤذنًا، فلا تقتلوا أحدًا»، جيشًا أو سرية، يقول لهم: «إذا رأيتم مسجدًا، أو سمعتم مؤذنًا، فلا تقتلوا أحدًا»، فبعثنا النبي على في سرية، وأمرنا بذلك، فخرجنا نسير بأرض تهامة، فأدركنا رجل يسوق ظعائن، فعرضنا عليه الإسلام، فقلنا: أمسلم أنت؟ فقال: وما الإسلام؟ فأخبرناه، فإذا هو لا يعرفه، قال: إن لم أفعل، فما أنتم صانعون؟ قلنا: نقتلك، قال: هل أنتم

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٤/٢٤، ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الكبير (٣٦٩/١١)، والأوسط برقم (١٦٩٥).

منظرى حتى أدرك الظعائن؟ فقلنا: نعم، ونحن مدركوه، فحرج، فإذا امرأة في هودجها، فقال: أسلمي حبيش قبل انقطاع العيش، فقالت: أسلم عشرًا وتسعًا تترى، ثم قال:

أَتَذْكُرُ إِذْ طَلَبْتُكُمْ فَوَجَدْتُكُمْ بِحَلْبَةِ أَوْ أَدْرَكْتُكُمْ بِالْخَوَانِقِ فَلَمْ يَكُ حَقًا أَنْ يُنبوَّلَ عَاشِقٌ تَكَلَّفَ إِدْلاَجَ السَّرَى وَالوَدَائِقِ فَلا ذَنْبَ لِي إِذْ قُلْتُ إِذْ أَهْلُنَا مَعًا أَتْنِي بِوَدُّ قَبْلَ إِحْدَى المَضَائِقِ أَتْنِي بودٌ قَبْلَ أَنْ يُشْحِطَ النَّوَى وَيَنْأَى الأَمِيرُ بالحَبيبِ المُفَارِق

ثم أتانا، فقال: شأنكم، فقدمناه فضربنا عنقه، ونزلت الأخرى من هودجها، فجشت عليه حتى ماتت (١).

قلت: روى أبو داود طرفًا من أوله. رواه الطبراني، والبزار، وإسنادهما حسن.

۱.۳۵۷ – وعن عروة، أن رسول الله بي بعث سرية قبل العمرة من نجد، أميرهم ثابت بن أقرم، فأصيب بها ثابت بن أقرم (۲).

رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف.

معد راكبًا منهم، فالتفت إليه، فرأى ساقه خارجًا من الغرز، فرماه بسهم، فرأيت الدم يسيل كأنه شراك، فأناخ.

رواه الطبراني، ورحاله ثقات.

۱.۳۵۹ – وعن حباب، قال: بعثنا رسول الله رسول الله الله في سرية، فأصابنا العطش وليس معنا ماء، فتنوخت ناقة لبعضنا، وإذا بين رجليها مثل السقاء، فشربنا من لبنها (۲).

رواه الطبراني، وفيه إبراهيم بن بشار الرمادي، وفيه ضعف، وقد وثق.

• ٣٦٠ - وعن ابن عباس، قال: بعث رسول الله على خالد بن الوليد، وعلى بن أبى طالب، رضوان الله عليه، على المهاجرين، واستعمل على بن أبى طالب، رضوان الله عليه، على المهاجرين، واستعمل خالد بن الوليد على الأعراب، قال: «وإن كان قتال، فعلى بن أبى طالب على الناس».

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٧٧/١٧)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٧٧/١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٦٩٧).

٢٢٦ ------ كتاب المغازى والسير

رواه الطبراني، وفيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة، وهو ضعيف.

### ٧٧ - باب في يوم ذِي قار

ابن وائل مكة، فقال النبي الله الله الله على العاص، عن أبيه، عن حده، قال: قدمت بكر ابن وائل مكة، فقال النبي الله الله بكر: «ائتهم فاعرض عليهم»، فأتاهم، فقال: من القوم؟ فقالوا: بنو ذهل بن ثعلبة، فقال: لست إياكم أريد، أنتم الأذناب، فقام إليه دغفل، فقال: من أنت؟ قال: رجل من قريش، قال: أمن بني هاشم؟ قال: لا، قال: فمن بني أمية؟ قال: لا، قال: فأنتم من الأذناب، ثم عاد إليهم ثانية، فقال: من القوم؟ فقالوا: بنو ذهل بن شيبان، قال: فعرض عليهم الإسلام، قالوا: حتى يجيء شيخنا فلان، قال خلاد: أحسبه قال: المثنى بن خارجة، فلما جاء شيخهم، عرض عليهم أبو بكر، وضى الله عنه، قال: إن بيننا وبين الفرس حربًا، فإذا فرغنا مما بيننا وبينهم عدنا فنظرنا، فقال له أبو بكر: أرأيت إن غلبتموهم أتبعنا على أمرنا، قال: لا نشترط لك هذا علينا، ولكن إذا فرغنا فيما بيننا وبينهم عدنا فنظرنا فيما تقول، فلما التقوا يوم ذى قار هم والفرس، قال شيخهم: ما اسم الرجل الذى دعاكم إلى الله؟ قالوا: محمد، قالوا: هو شعاركم، فنصروا على القوم، فقال رسول الله الله الله المناه المن

رواه الطبراني، ورجاله ثقات رجال الصحيح، غير خلاد بن عيسي، وهو ثقة.

الله ﷺ يوم ذى قار: «هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم» (٢).

رواه الطبراني، وفيه سليمان بن داود الشاذكوني، وهو ضعيف.

### ٧٣ - باب فِي قِتَالَ فارسَ والروم وعداوتهم

المسلمون على الروم، ويظهر المسلمون على فارس، ويظهر المسلمون على حزيرة العرب» (٣).

### رواه البزار، وفيه راو لم يسم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٤٧).

فشكوا إليه الفقر والعرى وقلة الشيء، فقال النبي الله المشروا، فوالله لأنا لكثرة الشيء فشكوا إليه الفقر والعرى وقلة الشيء، فقال النبي الله وأبشروا، فوالله لأنا لكثرة الشيء أخوف عليكم من قلته، والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح لكم جند بالشام، وجند بالعراق، وجند باليمن، حتى يعطى الرجل المائة فيسخطها»، قال عبد الله بن حوالة: ومتى نستطيع الشام مع الروم ذات القرون؟ فقال رسول الله الله المفتحها لكم ويستخلفكم فيها حتى تظل العصابة منها البيض قمصهم، المحلقة أقفاؤهم، قيامًا على الرويجل الأسيود منكم ما أمرهم بشيء فعلوه، وإن بها اليوم رجالاً لأنتم أحقر في أعجاز الإبل، فذكر الحديث.

رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح، غير نصر بن علقمة، وهو ثقة.

يقول: إن النبى الله قال: «يوشك أن يؤمر عليهم الرويجل، فيحتمع إليه قوم محلقة أقفيتهم بيض قمصهم»، فكان إذا أمرهم بشىء حضروا، فشاء ربك أن عبد الله بن وزاح ملك بعض المدن، فاحتمع إليه قوم من الدهاقين محلقة أقفيتهم، بيض قمصهم، فكان إذا أمرهم بشىء حضروا، فيقول: صدق الله ورسوله.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

كأنياب الكلاب، وإنكم ستفتحونها»، فقام رجل، فقال: يا رسول الله ﷺ: «تمثلت لى الحيرة كأنياب الكلاب، وإنكم ستفتحونها»، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، هب لى بنت بقيلة، فقال: «هي لك»، فأعطوه إياها، فجاء أخوها، فقال: أتبيعها؟ قال: نعم، قال: فاحتكم ما شئت، قال: بألف درهم، قال: قد أخذتها بألف، قالوا له: لو قلت: ثلاثين ألفًا، قال: وهل عدد أكثر من ألف(١).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، وله طريق من حديث صاحب القصة في قتال أهل الردة.

سمعت المستورد، قال: بينا أنا عند عمرو بن العاص، فقلت لـه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿أَشَدُّ النَّاسِ عَلَيْكُمُ الرُّومُ وَإِنَّمَا هَلَكَتُهُم مَعَ السَّاعَةِ»، فقال لـه

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/١٧).

عمرو: ألم أزجرك عن مثل هذا(١).

رواه أهمد، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٠٣٦٨ - وعن رحل من حثعم، قال: كنا مع النبي الله في غـزوة تبـوك، فوقـف ذات ليلة واحتمع إليه أصحابه، فقال: «إنَّ اللَّهَ قد أَعْطَـانِي اللَّيْلَـةَ الْكَنْزَيْنِ: كَنْزَ فَـارِسَ وَالرُّوم، وَأَمَدَّنِي بِالْمُلُوكِ مُلُوكِ حِمْيَرَ الأَّحْمَرَيْنِ، وَلاَ مُلْكَ إِلاَّ لِلَّـهِ يَـأْتُونَ يَـأْخُذُونَ مِـنْ مَالِ اللَّهِ وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، قالها ثلاثًا (٢).

رواه أحمد، وفيه أبو همام الشعباني، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

عبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبي سفيان، وابن حسنة، وخالد بن الوليد، وعياض، وليس عبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبي سفيان، وابن حسنة، وخالد بن الوليد، وعياض، وليس عياض هذا الذي حدث سماكًا، قال: وقال عمر: إذا كان عليكم قتال، فعليكم أبو عبيدة، قال: فكتب إلينا: إنه قد حاش إلينا الموت واستمددناه، فكتب إلينا: إنه قد حاءني كتابكم تستمدوني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرًا وأحضر جندًا فاستنصروه، فإن محمد على قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني، قال: فقتلناهم وهزمناهم أربعة فراسخ، قال: وأصبنا أموالاً، فتشاورنا فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل رأس عشرة، قال: وقال أبو عبيدة: من يراهني؟ فقال شاب: أنا، إن لم تغضب، قال: فسبقه، فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عرى (٣).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

• ۱۰۳۷ - وعن الزهري، قال: إن أبا بكر بعد وفاة رسول الله ﷺ بعث أمراء على الشام، فأمر خالد بن سعيد على جند.

رواه الطبراني، ورحاله رحال الصحيح، إلا أن الزهري لم يدرك أبا بكر.

١٠٣٧١ - وعن حبيب بن أبي ثابت، أن الحارث بن هشام، وعكرمة بن أبي

<sup>(</sup>١) أحرجه الإمام أحمد في المسند (٢٣٠/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧٢/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٧٢).

حهل، وعياش بن أبى ربيعة، أصيبوا يـوم الـيرموك، فدعـا الحـارث بشـراب، فنظـر إليـه عكرمة، فقال: ادفعوه إلى عكرمة، فدفع إليـه فنظـر إليـه عيـاش بـن أبـى ربيعـة، فقـال عكرمة: ادفعوه إلى عياش، فما وصل إلى أحد منهم حتى ماتوا جميعًا وما ذاةره (١).

رواه الطبراني، وحبيب لم يدرك اليرموك، وفي إسناده من لم أعرفه.

۱۰۳۷۲ – وعن مهاجر بن دینار، أن أسماء بنت یزید بن السكن ابنة عم معاذ بن جبل قتلت یوم الیرموك تسعة من الروم بعمود فسطاط.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

1.٣٧٣ – وعن أبى وائل، قال: سمع عبد الله، يعنى ابن مسعود، رجلاً يقول: أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فقال عبد الله: أولئك ذهبوا أصحاب الجابية اشترط خمسمائة من المسلمين أن لا يرجعوا حتى يقتلوا، فحلقوا رءوسهم، فلقوا العدو فقتلوا، إلا مخبرًا عنهم.

رواه الطبراني، وفيه على بن عاصم، وهو كثير الخطأ، وبقية رجاله ثقات.

#### ٧٤ - باب فيمن قتل بالشام

\* ۲۰ ۴ - عن عروة في من قتل يوم أجنادين بأجنادين من قريش ثم من بني عبد شمس بن مناف: أبان بن سعيد بن العاص، ومن قريش ثم من بني سهم بن هصيص: تميم بن الحارث بن قيس، وجندب بن جمعة الدوسي، حليف بني أمية بن عبد شمس، ومن قريش ثم من بني أمية: عمرو بن سعيد بن العاص، ومن قريش ثم من بني سهم: الحارث بن الحارث بن قيس، ومن بني عدى بن كعب: نعيم بن عبد الله.

رواه كله الطبراني، وفي إسناد عروة: ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف.

• ۳۷۰ - اوعن ابن شهاب فی تسمیة من استشهد یوم أجنادین من قریش ثم من بنی سهم: حجاج بن الحارث، ومن قریش ثم من بنی سهم: الحارث بـن أبـی حـارث، ومن قریش ثم من بنی سهم: سعید بن الحارث.

رواه كله بإسناد واحد، ورجاله رجال الصحيح.

١٠٣٧٦ - وعن محمد بن إسحاق في تسمية من استشهد يوم أجنادين من قريش

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٣٤٢).

ثم من بني سهم: حجاج بن الحارث، ومن قريش ثم من بني سهم: الحارث بن الحارث.

رواهما الطبراني بإسناد واحد، ورجالهما ثقات. قال الطبراني: الحارث بن هشام المحزومي استشهد يوم اليرموك.

## ٧٥ - باب في وقعة القادسية ونَهَاوَنْد وغير ذلك

الله المحب المحب

## رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

۱۰۳۷۸ - وعن أبى الصلت، قال: كتب إلينا عمر، رضى الله عنه، ونحن مع النعمان بن مقرن المزنى، قال: فإذا لقيتم العدو، فلا تفروا، وإذا غنمتم فلا تغلوا، فلما لقينا العدو، قال النعمان: امهلوا القوم، وذلك يوم الجمعة، حتى يصعد أمير المؤمنين فيستنصر، فقاتلهم فانفض النعمان، فقال: سجونى ثوبًا واقبلوا على عدوكم ولا أهولنكم، قال: فأقبلنا عليهم ففتح الله تعالى علينا، وأتى عمر الخبر أنه أصيب النعمان وفلان، ورجال لا نعرفهم، قال: ولكن الله يعرفهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/٣٦٩).

رواه الطبراني، وإسناده حسن.

١٠٣٧٩ - وعن معقل بن يسار، أن عمر شاور الهرمزان في أصبهان، وفارس، وأذربيجان، فقال: يا أمير المؤمنين، أصبهان الرأس، وفارس وأذربيجان الجناحان، فان قطعت أحد الجناحين ثار الرأس بالجناح الآخر، وإن قطعت الرأس وقع الجناحان، فابدأ بأصبهان، فدخل عمر المسجد فإذا هو بالنعمان بن مقرن المزنى فانتظره حتى قضى صلاته، فقال: أني مستعملك، فقال: أما جابيا فلا، وأما غازيا فنعم، قال: فإنك غاز، فسرحهم، وبعث إلى أهل الكوفة أن يمدوه ويلحقوا به فيهم حذيفة بن اليمان، والمغيرة ابن شعبة، والزبير بن العوام، والأشعث، وعمرو بن معد يكرب، وعبد الله بن عمرو، فأتاهم النعمان وبينه وبينهم نهر فبعث اليهم المغيرة بن شعبة رسولا، وملكهم ذو الجناحين، فاستشار أصحابه، فقال: ما ترون أجلس له في هيئة الحرب، أو في هيئة الملك وبهجته؟ فقالوا: اقعد له في هيئة الملك وبهجته، فجلس له على هيئة الملك وبهجته على سرير ووضع التاج على رأسه، وحوله سماطان عليهم ثياب الديباج والقرطة، والأسورة فأحذ المغيرة بن شعبة يضع بصره وبيده الرمح والترس، والناس حوله على سماطين على بساط له فجعل يطعنه برمحه يخرقه لكي يتطيرون، فقال له ذو الجناحين: إنكم معشر العرب أصابكم حوع شديد فإذا شئتم مرناكم ورجعتم إلى بلادكم، فتكلم المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثني عليه، ثم قال: إنا كنا معشر العرب نأكل الجيف، والميتة، وكانوا يطؤونا ولا نطؤهم، فابتعث الله إلينا رسولاً في شرف منا أوسطنا حسبًا، وأصدقنا حديَّثا، وأنه وعدنا أنا هاهنا سيفتح علينا، فقد وحدنا جميع ما وعدنا حِقا، واني أرى هنا بزة، وهيئة ما أرى أن من بعدى بذاهبين حتى يأخذوه، قال المغيرة: فقالت لى نفسى: لو جمعت حراميزك، فوثبت وثبة فحلست معه على السرير فزجروه، ووطئوه، فقلت: أرأيتم إن كنت أنا استحمقت فإن هذا لا يفعل بالرسل، ولا نفعل هذا برسلكم إذا أتونا، فقال: إن شئتم قطعنا اليكم، وإن شئتم قطعتم إلينا، فقلت: بل نقطع إليكم فقطعنا إليهم فصاففناهم، فسلسلوا كل سبعة في سلسلة، وكل خمسة في سلسلة، لئلا يفروا، قال: فرامونا حتى أسرعوا فينا، فقال المغيرة للنعمان: إن القوم أسرعوا فينا فأحمل قال: إنك ذو مناقب، وقد شهدت مع رسول الله علي إذا لم نقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، وتهب الرياح، وينزل النصر، فقال النعمان: يا أيها الناس، اهتزوا فأما الهزة الأولى: فليقض الرجل حاجته، وأما الثانية: فلينظر الرجل فى سلاحه وشسعه، وأما الثالثة: فإنى حامل فأحملوا وإن قتل أحد فلا يلوى أحد على أحد، وإن قتلت فلا تلووا على، وإنى داعى الله بدعوتى فعزمت على كل امرئ منكم لما أمن عليها، فقال: اللهم ارزق النعمان اليوم شهادة بنصر المسلمين، وافتح عليهم، فأمن القوم، وهز لواءه ثلاث مرات، ثم حمل، وكان أول صريع، فمررت به فذكرت عزمته، فلم ألو عليه وأعلمت مكانه فكان إذا قتلنا رجلا منهم شغل عنا أصحابه يجرونه، ووقع ذو الجناحين من بغلة شهباء فانشق بطنه، فقتح الله على المسلمين. فأتيت مكان النعمان وبه رمق فأتيته فقلت: فتح الله عليهم، فقال: الحمد لله، اكتبوا بذلك إلى عمر، وفاضت نفسه فاجتمعوا إلى الأشعث بن قيس، قال: فأتينا أم ولده فقلنا: هل عهد إليك عهدًا، قالت: لا، إلا سفطًا فيه كتاب فقرأته فإذا فيه: إن قتل فلان ففلان، وإن قتل فلان ففلان، قال حماد: فحدثنى على بن زيد، قال: ثنا أبو عثمان النهدى، إنه أتى عمر فسأل عن النعمان، قال: إنا لله وإنا اليه راجعون، قال: ما فعل فلان؟ قلت: قتل يا أمير المؤمنين، وآخرين لا نعرفهم، قال: قلت: وأنا لا أعلمهم، ولكن الله عز وجل يعلمهم.

قلت: في الصحيح طرف منه. رواه الطبراني، ورحاله من أوله إلى قوله: فحدثنا على بن زيد، رحال الصحيح، غير علقمة بن عبد الله المزني، وهو ثقة.

## ٧٦ - باب فيمن قُتل يَوْمَ الجسر

• ١٠٣٨ - عن ابن شهاب، في تسمية من استشهد من المسلمين يوم الجسر سنة خمس عشرة: من الأنصار، ثم من بني عبد الأشهل: أوس بن أوس، ومن الأنصار، ثم من بني ساعدة: أسعد بن حارثة بن لوذان، ومن الأنصار: ثابت بن عتيك، وثعلبة بن عمرو بن محصن، ومن الأنصار، ثم من بني معاوية: الحارث بن عدى بن مالك، والحارث بن مسعود بن عبد بن مظاهر (١).

رواهما الطبراني بإسناد واحد ورجاله رجال الصحيح.

۱۰۳۸۱ – وعن عروة، في من قتل يوم حسر المدائن من الأنصار، ثم من بني زعوراء: أوس بن عتيك بن عامر، ومن الأنصار، ثم من بني عمرو بن مبذول: ثعلبة بن عمرو بن محصن، وثابت بن عتيك، ومن الأنصار، ثم من بني النجار: زيد بن سراقة بن

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٣٣٢٠).

كعب، ومن الأنصار، ثم من بنى عبد الأشهل، ثم من بنى زعوراء: سعد بن سلامة. رواها الطبراني بإسناد واحد، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف.

۱۰۳۸۲ – وعن محمد بن إسحاق، في من قتل يوم الجسر، من الأنصار، ثم من بني عبد الأشهل، ثم من بني زعوراء: أوس بن عتيك بن عامر، ومن الأنصار: ثابت بن عتيك، ومن الأنصار، ثم من بني معاوية: الحارث بن مسعود بن عبد بن مظاهر.

رواها الطبراني بإسناد واحد، ورجاله ثقات.

## ٧٧ - باب وَقعة الإسكندريَّة

١٠٣٨٣ - عن عمرو بن العاص، قال: حرج حيش من المسلمين أنا أميرهم، حتى نزلنا الإسكندرية، فقال صاحبها: أخرجوا إلىَّ رجلاً منكم أكلمه ويكلمنسي، فقلت: لا يخرج إليه غيري، فخرجت ومعى ترجمان، ومعه ترجمان، حتى وضع لمه منبران، فقال: من أنتم؟ فقلنا: نحن العرب، ونحن أهل الشوك والقرظ، ونحن أهل بيت الله، كنا أضيــق الناس أرضا، وأشده عيشا، نأكل الميتة ويغير بعضنا على بعض، بشر عيش عاش بــه الناس، حتى خرج فينا رجل ليس بأعظمنا يومئذ شرفًا ولا أكثرنا مالاً، فقال: أنا رسول الله يأمرنا بما لا نعرف، وينهانا عما كنا عليه، وكانت عليه آباؤنا فشنفنا له وكذبناه ورددنا عليه مقالته حتى حرج إليه قوم من غيرنا، فقالوا: نحن نصدقك، ونؤمن بك ونتبعك، ونقاتل من قاتلك فحرج إليهم، وخرجنا إليه فقاتلناه فقتلنا، وظهر علينا وغلبنا، وتناول من يليه من العرب فقاتلهم حتى ظهرعليهم، فلو يعلم من ورائي ما أنتـم فيه من العيش لم يبق أحد إلا جاءكم حتى يشرككم فيما أنتم فيه من العيش، فضحك، ثم قال: إن رسولكم قد صدق قد جاءتنا رسلنا بمثل الذي جاءكم بــه رسولكم، فكنا عليه حتى ظهر فينا ملوك فجعلوا يعملون فينا بأهوائهم ويتركون أمر الأنبياء، فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم أحد إلا غلبتموه، ولم يتناولكم أحد إلا ظهرتم عليه، فإذا فعلتم مثل الذي فعلنا وتركتم أمر الأنبياء، وعملتم مثل الذي عملوا بأهوائهم خلى بيننا وبينكم فلم تكونوا أكثر منا عددا، ولا أشد منا قوة، قال عمرو بن العاص: فما كلمت رجلاً أذكر منه.

رواه الطبراني، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات.

٢٣٤ \_\_\_\_\_ كتاب المغازى والسير

### ٧٨ - باب فَتْحُ القسطنطينية ورومية

الله الم ١٠٣٨ - عن بشر الخثمعي، أنه سمع النبي الله يقول: «لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَيْعُمَ الأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ»، قال: فدعاني مسلمة بن عبد الملك، فحدثته فغزا القسطنطينية (١).

## رواه أحمد، والبزار، والطبراني، ورجاله ثقات.

تفتح أولا القسطنطينية، أو رومية؟ قال: كنا عند عبد الله بن عمرو، فسئل أى المدينتين تفتح أولا القسطنطينية، أو رومية؟ قال: فدعا عبد الله بصندوق له حلق فأخرج منه كتابًا، فقال عبد الله: بينا نحن عند رسول الله الله الكانتين تفتح أولاً القسطنطينية، أو رومية؟ فقال رسول الله الله المدينتين تفتح أولاً القسطنطينية، أو رومية؟ فقال رسول الله الله القسطنطينية هرق أو الله الما الله الما الله القسطنطينية (٢).

رواه أهمد، ورجاله رجال الصحيح، غير أبي قبيل وهو ثقة.

القسطاط في خلافة معاوية: قال: وكان معاوية أغزى الناس للقسطنطينية، فقال: والله لا يعجز هذه الأمة من نصف يوم إذا رأيت الشام مائدة رجل، وأهل بيته فعند ذلك فتح القسطنطينية (<sup>7</sup>).

قلت: روى أبو داود منه طرفًا.

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

۱۰۳۸۷ - وعن عمرو بن عوف، قال: سمعت النبي الله يقول: «لا تقوم الساعة حتى تكون رابطة من المسلمين ببولان يا على». قال المزنى: يعنى على بن أبى طالب، قال: لبيك يا رسول الله، قال: «أعلم أنكم ستقاتلون بنى الأصفر، ويقاتلهم من بعدكم

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩/٤ ٣٣٥)، والطبراني في الكبير (٢٤/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٧٣)، وفي كشف الأستار برقم (٨٤٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۷٦/۲)، والحاكم في المستدرك (۲۲٪۶، ۵۰۰، ۵۰۰)، والحاكم وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (۲۷۷۶)، والسيوطي في الدر المنثور (۲۰/٦)، والمتقى الهندي في الكنز (۳۸۰۵)، والألباني في السلسلة الصحيحة (٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩٣/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٧٥).

من المؤمنين، ثم يخرج إليهم رزقة المسلمين أهل الحجاز الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، حتى يفتح الله عليهم قسطنطينية، ورومية بالتسبيح والتكبير، فيهدوا حصنهما ويصيبوا مالاً عظيمًا، لم يصيبوا مثله قط حتى يقتسموا بالترسة، ثم يصرخ صارخ: يا أهل الإسلام قد خرج المسيح الدجال في بلادكم، وذراريكم فينقبض الناس عن المال فمنهم الآخذ، ومنهم التارك، فالآخذ نادم، والتارك نادم، ثم يقولون: من هذا الصارخ ولا يعلمون من هو، فيقولون: ابعثوا طليعة إلى لد، فإن يكن المسيح قد خرج فسيأتيكم بعلمه، فيأتون فيبصرون ولا يرون شيئًا، ويرون الناس ساكتين، فيقولون: ما صرخ الصارخ إلا إلينا فاعتزموا، ثم ارشدوا فنخرج فأجمعنا إلى لد، فإن يكن بها المسيح الدجال نقاتله حتى يحكم الله بيننا وبينه، وهو خير الحاكمين، وإن يكن الأحرى فإنها المدكم، وعشائركم، وعساكركم رجعتم إليها» (١).

قلت: رواه ابن ماحه باختصار. رواه الطبراني، وفيه كثير بن عبد الله وقد ضعفه الجمهور، وحسن الترمذي حديثه.

## ٧٩ - باب قِتال أهل الرِّدة

من الناس، قال قوم: نصلی ولا نؤتی الزکاة، فقال الناس لأبی بکر: أقبل منهم، قال: لو من الناس، قال قوم: نصلی ولا نؤتی الزکاة، فقال الناس لأبی بکر: أقبل منهم، قال: لو منعونی عناقا لقاتلتهم، فبعث حالد بن الولید، وقدم عدی بن حاتم بأنف من طئ، حتی أتی الیمامة، قال: فکان بنو عامر قد قتلوا عمال رسول الله و و حرقوهم بالنار، فکتب أبو بکر إلی خالد: أن اقتبل بنی عامر، وأحرقهم بالنار، ففعل حتی صاحت النساء، ثم أتی حتی انتهی إلی ما خرجوا إلیه، فقالوا: الله أکبر الله أکبر نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدًا رسول الله، فإذا سمع ذلك كف عنهم فأمره أبو بكر أن يسير حتی ينزل الحيرة، ثم يمضی إلی الشام، فلما نزل الحيرة کتب إلی أهل فارس، ثم قال: إنی لأحب أن لا أبرح حتی أفزعهم، فأغار علیهم حتی انتهی إلی سورا فقتل وسبی، ثم أغار علی عین النمر، فقتل وسبی، ثم مضی إلی الشام، قال عامر: فأخرج إلی ونفلة کتاب خالد: بسم الله الرحمن الرحیم، من خالد بن الوليد إلی مرازبة فارس، السلام علی من اتبع الهدی، فإنی أحمد الله الذی لا إله إلا هو بالحمد الذی فصل السلام علی من اتبع الهدی، فإنی أحمد الله الذی لا إله إلا هو بالحمد الذی فصل

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٥/١٧، ١٦).

حزمكم، وفرق جماعتكم، ووهن بأسكم، وسلب ملككم، فإذا حاءكم كتابي هذا فاعتقدوا منى الذمة، وأدوا إلى الجزية، وابعثوا إلى بالرهن، وإلا فوالله الذي لا إله إلا هو لألقاكم بقوم يحبون الموت، كحبكم الحياة، سلام على من اتبع الهدى(١).

رواه أبو يعلى، وفيه مجالد وهو ضعيف، وقد وثق.

العلاء بن الحضرمى إلى البحرين، وكان العلاء هو الذى بعثه رسول الله المنذر بن العلاء بن الحضرمى إلى البحرين، وكان العلاء بها أميرًا لرسول الله الله المنذر بن ساوى العبدى، فأسلم المنذر فأقام العلاء بها أميرًا لرسول الله الله الإسلام، ومن بالبحرين في من ارتد من العرب، إلا الجارود بن عمرو، فإنه ثبت على الإسلام، ومن تبعه من قومه، واحتمعت ربيعة بالبحرين وارتدت، وقالوا: نرد الملك في آل المنذر، فكلموا المنذر بن النعمان بن المنذر، وكان يسمى الغرور، وكان يقول بعد ذلك حين أسلم وأسلم الناس، وعليهم السيف: لست بالغرور ولكنى المغرور، فلما احتمعت ربيعة بالبحرين سار إليهم العلاء بن الحضرمي وأمده بثمامة بن أثال، سار معه بمن معه من بنى سحيم حتى خاض إلى ربيعة البحر، فسارت ربيعة إليهم فحصروهم وهم بجواثا حصن بالبحرين، حتى إذا كاد المسلمون أن يهلكوا من الجهد، فقال عبد الله بن حدق العامرى في ذلك حين أصابهم،

أَلا بَلْخُ أَبِ بَكْرٍ رَسُولاً وَفِتْيَ انَ الْمَدِينَةِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْسَوْا جَمِيعًا فِي جُوَاتًا مُحْضَرِينا تَوكَلْنَا النَّصْرَ للمُتَوكَلِينَا وَجَدْنَا النَّصْرَ للمُتَوكَلِينَا

فقال عبد الله بن حدق: دعونى أهبط من الحصن وأنا آتيكم بالخبر، وكان مع عبد الله بن حدق امرأة من بنى عجل، ونزل من الحصن وأخذوه، وقالوا: ممن أنت؟ فانتسب وجعل ينادى: ياأبجراه، وكان فى القوم فجاء أبجر وعرفه، وقال: ما شأنك؟ فقال: إنى قد هلكت من الجوع، فحمله وسقاه، وقال: احملنى وخل سبيلى، فانطلق وحمله على بغل، وقال: انطلق لشأنك، فلما خرج من عندهم عبد الله بن حدق رجع إلى أصحابه فأخبرهم أن القوم سكارى، لا غناء عندهم فبيتهم العلاء فى من معه من المسلمين من

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٥٥٧).

كتاب المغازى والس

العرب، والعجم فقتلوهم قتلاً شديدًا وانهزموا(١).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات، إلى ابن إسحاق.

• ١٠٣٩ - وعن عروة، قال: وبعث أبو بكر العلاء بن الحضرمي في جيش من البحرين، قبل أهل البحرين وكانوا قد منعوا الجزية التي سلموا لرسول الله على إذ افتتحها العلاء بن الحضرمي وصالحهم على الجزية، فسار إليهم وبينه وبينهم البحر حين منعوا حق الله تعالى من أموالهم (٢).

رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف.

١٠٣٩١ - وعن محمد بن سلام، يعنى البيكندى، قال: قال أبو عبيدة: ضرار بن الأزور تولى قتل مالك بن نويرة، وفي ذلك يقول متمم بن نويرة ويعرض بخالد بن

حَيْثُ العُضَاةُ قَتِيلُكَ ابنَ الأَزْوَر نِعْمَ القَتِيلُ إِذَا الرِّياحُ تَنَاوَحَتْ وَلَنِعْمَ حَشْوُ الدِّرْعِ حِيْنَ لَقِيْتُهُ سَمْحٌ بأطراف القِداح إذا انتشك لا يَلْبُسُ الفَحْشَاءَ تَحْتَ ثِيَابِهِ أَدَعَوْتَ مُ بالله ثُرَمَّ قَتَلْتَ مُ نِعْمَ الفَوَارِسُ يَـوْمَ حَلَّتْ غَـادَرَتْ ويروى في الكدور الأكدر (٣).

وَلَنِعْهُمَ مَــأُوى الطّــارق الْمُثْنُــور خُلْقٌ حَلالُ المسال غَسْيرَ غَسدُور صَعْبٌ مَقَادَتُهُ عَفِيفُ المِئزَر لَوْ هُوَ دَعَاكَ بِذِمَّةٍ لَـمْ يَغْـدُرُ فُرْسَانَ فِهْرِ فِي الغُبَارِ الأَكْدَرَ

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

١٠٣٩٢ – وعن طارق بن شهاب، قال: جاء أهل الردة من أسد وغطفان إلى أبي بكر بعد رسول الله على يسألونه الصلح، فقال: على أن ننزع منكم الحلقة والكراع، وتتركون تتبعون أذناب البقر حتى يرى الله حليفة نبيه عليه والمؤمنين رأيا يعذرونكم بـه، وتشهدون أن قتلاكم في النار، وقتلانا في الجنة، وتدرون قتلانا ولا ندري قتلاكم، فقال عمر: يا حليفة رسول الله عليه القول كما قلت، غير أن قتلانا قتلوا في ذمة الله ل ادية لهم<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٩٣/١٨ - ٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٩٦/١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨١٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٩٥٣).

قلت: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم بن بشار الرمادي وثقه ابن حبان، وغيره، وضعفه ابن معين، وغيره، وبقية رحاله رحال الصحيح.

البيضاء قد رفعت لى، وهذه الشيماء بنت بقيلة الأزدية فى بغلة شهباء معتجرة بخمار البيضاء قد رفعت لى، وهذه الشيماء بنت بقيلة الأزدية فى بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود»، قلت: يا رسول الله، فإن نحن دخلنا الحيرة ووجدناها على هذه الصفة فهى لى، قال: «هى لك»، ثم ارتدت العرب، فلم يرتد أحد من طئ، فكنا نقاتل قيسا على الإسلام، ومنهم عيينة بن حصن، وكنا نقاتل طليحة بن حويلد الفقعسى فامتدحنا خالد ابن الوليد وكان فيما قال:

جَزَى الله عَنَّا طَيِّمًّا فِي دِيَارِهَا بِمُعْتَرَكِ الْأَبْطَالِ خَيْرَ جَزَاءِ هُمُ أَهْلُ رَاياتِ السَّمَاحَةِ وَالنَّلَانَ النَّلَانَ بَكُلِّ حِبَاءِ هُمُ ضَرَبُوا قَيْسًا عَلَى الدِّيْنَ بَعْدَمَا أَجَابُوا مُنَادِى ظُلْمَةٍ وَعَمَاءِ

ثم سار خالد إلى مسيلمة فسرنا معه، فلما فرغنا من مسيلمة وأصحابه أقبلنا إلى ناحية البصرة فرأينا هرمز بكاظمة في جمع عظيم ولم يكن أحد أعدى للعرب من هرمز، قال أبو السكن: وبه يضرب المثل، تقول العرب: أكفر من هرمز، فبرز له خالد بن الوليد ودعا إلى البراز، فبرز له هرمز فقتله خالد بن الوليد، وكتب بذلك إلى أبى بكر، رضى الله عنه، فنفله سلبه، فبلغت قلنسوته مائة ألف، ثم سرنا على طريق الطرف حتى دخلنا الحيرة، فكان أول من تلقانا فيها الشيماء بنت بقيلة على بغلة شهباء بخمار أسود، كما قال رسول الله والله على فتعلقت بها وقلت: هذه وهبها لى رسول الله والله على فدعانى عالد عليها البينة، فأتيته بها، فسلمها إلى ونزل إلينا أخوها عبد المسيح، فقبل لى: لو بعنيها؟ فقلت: لا أنقصها والله من عشر مائة شيئًا، فدفع إلى ألف درهم، فقيل لى: لو قلت مائة ألف لدفعها إليك، فقلت: ما أحسب أن مالا أكثر من عشر مائة، وبلغنى فى غير هذا الحديث أن الشاهدين كانا محمد بن مسلمة، وعبد الله بن عمر (۱).

رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم، وقد تقدم معنى هذا الحديث من حديث عدى بن حاتم في باب قتال فارس، والروم، ورجاله رجال الصحيح، وإنما ذكرت هذا لقتال أهل الردة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٦٨).

ع ١٠٣٩ - وعن محمد بن سيرين، قال: لقى البراء بن مالك يوم مسيلمة رجلا يقال له: حمار اليمامة، والرجل طوال فى يده سيف أبيض، قال: وكان البراء قصيرًا فضرب البراء رجليه بالسيف فكأنما أخطأه فوقع على قفاه، قال: فأخذت سيفه فأغمدت سيفى فما ضربت به إلا ضربة واحدة، حتى انقطع فألقيته وأخذت سيفى (١).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن ابن سيرين لم يدرك البراء بن مالك، ويأتى حديث الرجال بن عنقوة في إخباره بالمغيبات، من حديث رافع بن حديج، إن شاء الله تعالى.

## ٨٠ - باب فيمن استُشهد يوم اليمامة

ساعدة: أسيد بن يربوع، ومن الأنصار، ثم من بنى الخزرج: بشير بن عبد الله، ومن الأنصار، ثم من بنى مالك بن تيم الله: ثابت بن خالد بن النعمان بن خالد بن خنساء، الأنصار، ثم من بنى مالك، وهو ابن بحينة، وهو من بنى نوفل بن عبد مناف، ومن الأنصار، ثم من بنى جحجبى: جزء بن مالك بن حدير، ومن قريش، ثم من بنى مخزوم: حكيم بن حزن بن أبى وهب بن عمرو بن عايذ، ومن قريش، ثم من بنى عامر بن لؤى: ربيعة بن خرشة، ومن الأنصار: رباح مولى جحجبى، ومن قريش، ثم من بنى ساعدة: عدى بن كعب: زيد بن الخطاب، وزيد بن رقيش حليف بنى أمية، ومن الأنصار، ثم من بنى ساعدة: سعد بن حارثة بن لوذان بن عبدود، ومن الأنصار، ثم من بنى ساعدة: بعد بن حليف لهم، ومن الأنصار ثم من بنى جحجبى: سعيد بن ربيع بن عدى ابن مالك، ومن الأنصار، ثم من بنى الأشهل: سهل بن عدى، من بنى تميم حليف لهم، وسالم مولى أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، ومن الأنصار، ثم من بنى مساعدة: سماك بن حرشة، وهو أبو دجانة ().

رواه كله الطبراني بإسناد واحد، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رحاله ثقات.

١٠٣٩٦ - وعن ابن شهاب في تسمية من استشهد يوم اليمامة من المسلمين

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٦١٣).

الأنصار، ثم من بنى ساعدة: أسيد بن يربوع، ومن الأنصار، ثم من بنى عبد الأشهل: أسعد بن سلامة، ومن الأنصار، ثم من بنى النجار: ثابت بن خالد بن النعمان، ومن الأنصار، ثم من بنى عمرو بن عوف: جزء بن مالك، ورباح مولى الأنصار، ثم من الأوس، ثم من بنى عامر بن لؤى: ربيعة بن خرشة، ومن قريش، ثم من بنى عدى بن كعب: زيد بن الخطاب، ومن قريش، ثم من بنى زهرة: زيد بن أسيد بن حارثة، ومن الأنصار، ثم من بنى ساعدة: سعد بن حمار، حليف لهم، ومن الأنصار، ثم من الأوس، ثم من بنى عمرو بن عوف: سعيد بن ربيع بن عدى بن مالك(١).

رواه كله الطبراني بإسناد واحد، ورجاله رجال الصحيح.

۱۰۳۹۷ - وعن محمد بن إسحاق في تسمية من استشهد يوم اليمامة من الأنصار، ثم من بني ساعدة: سماك بن حرشة وهو أبو دجانة.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

۱۰۳۹۸ - وعن شباب، قال: استشهد عمارة بن حزم يوم اليمامة سنة إحدى عشرة.

رواه الطبراني.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٩٥).



## ١ - باب مَا جَاءَ فِي الخُوارج

فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد، فقال النبى ﷺ: «مَنْ يَقْتُلُ هَذَا؟»، فقام رجل فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد، فقال النبى ﷺ: «مَنْ يَقْتُلُ هَذَا؟»، فقام رجل فحسر عن يديه، فاخترط سيفه وهزه، وقال: يا نبى الله، بأبى أنت وأمى، كيف أقتل رجلاً ساجدًا، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله؟ ثم قال: «مَنْ يَقْتُلُ هَذَا؟»، فقام رجل، فقال: أنا، فحسر عن ذراعيه، واخترط سيفه فهزه حتى أرعدت يده، فقال: يا نبى الله، كيف أقتل رجلاً ساجدًا يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله؟ فقال النبى ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَتَلْتُمُوهُ لَكَانَ أَوَّلَ فِتْنَةٍ وَآخِرَهَا» (أ).

رواه أحمد، والطبراني من غير بيان شاف، ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٢/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٧٧).

٧٤٧ ----- كتاب قتال أهل البغي

رواه أحمد، ورجاله ثقات.

١٠٤٠١ - وعن أنس بن مالك، قال: كان رجل على عهد رسول الله ﷺ يغزو مع رسول الله ﷺ ، فإذا رجع وحط عن راحلته، عمد إلى مسجد الرسول، فجعل يصلي فيه فيطيل الصلاة، حتى جعل أصحاب رسول الله على يرون أن لـ فضلاً عليهم، فمر يومًا ورسول الله ﷺ قاعد في أصحابه، فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، هـو ذاك الرجل، فإما أرسل إليه نبي الله ﷺ، وإما جاء من قِبل نفسه، فلما رآه رسول الله ﷺ مقبلاً، قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ شُفْعَةً مِنَ الشَّيْطَانِ»، فلما وقف على المجلس، قال له رسول الله على: ﴿ أَقُلْتَ فِي نَفْسِكَ حِيْنَ وَقَفْتَ عَلَى الْمُجْلِسِ: لَيْسَ فِي القَوْم خَيْرٌ مِنْي؟»، قال: نعم، ثم انصرف، فأتى ناحية من المسجد، فخط خطًا برجله، ثم صف كعبيه، فقام يصلى، فقال رسول الله على: «أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى هَذَا فَيَقْتُلَـهُ؟»، فقام أبو بكر، فقال رسول الله على: «أَقَتَلْتَ الرَّجُلَ؟»، فقال: وحدته يصلى، فهبته، فقال رسول الله على: «أَيُّكُمْ يَقُومُ إلى هَذَا فَيَقْتَلَهُ؟»، فقال عمر: أنا، وأحذ السيف، فوجده يصلى فرجع، فقال رسول الله على لعمر: «أَقَتَلْتَ الرَّجُلَ؟»، فقال: يا رسول الله، وجدته يصلى، فهبته، فقال رسول الله على: «أَيُّكُمْ يَقُومُ إلى هَذَا فَيَقْتُلَهُ؟»، قال على: أنا، قال رسول الله على: ﴿أَنْتَ لَـهُ إِنْ أَدْرَكْتَهُ ، فذهب على فلم يجده، قال رسول الله على: «أَقْتَلْتَ الرَّحُلَ؟»، قال: لم أدر أين سلك من الأرض، فقال رسول الله على: «إنَّ هَذَا أُوَّلُ قَرْن خَرَجَ فِي أُمَّتِي»، قال رسول الله ﷺ: «لَوْ قَتَلْتُهُ، أَوْ قَتَلَهُ، مَا احْتَلَفَ فِي أُمَّتِي اثْنَان، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيل تَفَرَّقُوا عَلَى إحدى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ»، يعني أمته، «سَتَفْتَرقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلاَّ فِرْقَةً وَاحِدَةً،، قلنا: يا نبي الله، من تلك الفرقة؟ قال: «الحَمَاعَةُ». قال يزيد الرقاشي: فقلت الأنس: يا أبا حمزة، فأين الجماعة؟ قال: مع أمرائكم، مع أمرائكم(١).

رواه أبو يعلى، ويزيد الرقاشي ضعفه الجمهور، وفيه توثيق لين، وبقية رحاله رحال الصحيح، وقد صح قبله حديث أبي بكرة، وأبي سعيد.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (١١٣).

يعرفه، فبينا نحن نذكره، إذ طلع الرجل، قلنا: ها هو ذا، قال: «إِنّكُمْ لَتُخْبِرُونِي عَنْ رَجُلٍ إِنَّ عَلَى وَجْهِهِ سُفْعَةً مِنَ الشَّيْطَانِ»، فأقبل حتى وقف عليهم ولم يسلم، فقال له رسول الله على: «نَشَدُتُكَ بالله، هَلْ قُلْتَ حِيْنَ وَقَفْتَ عَلَى المَجْلِسِ: مَا فِي القَوْمِ أَحَدٌ أَفْضَلُ مِنْي؟»، قال: اللهم نعم، ثم دخل يصلى، فقال رسول الله على: «مَنْ يَقْتُلُ الرَّجُل؟»، فقال أبو بكر: أنا، فدخل عليه فوجده قائمًا يصلى، فقال: سبحان الله، أقتل رجلاً يصلى، وقد نهى رسول الله على من الله؛ «مَا فَعَلْت؟»، قال: كرهت أن أقتله وهو يصلى، وقد نهيت عن قتل المصلين، قال عمر: أنا، فدخل فوجده واضعًا وجهه، فقال عمر: أبو بكر أفضل منى، فخرج، فقال رسول الله فقال: «مَنْ يَقْتُلُ الرَّجُل؟»، فقال على: أنا، فقال: «أَنْتَ، إِنْ أَدْرَكْتُهُ»، قال: فدخل على، فوجده قد خرج، فرجع فقال على: أنا، فقال: «مَنْ إِنَّ أَدْرَكْتُهُ»، قال: فدخل على، نوجده قد خرج، فرجع ألى رسول الله فقال: «مَنْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ؟»، كان أوّلهم و آخِرهم، قال موسى: سمعت محمد بن كعب يقول: هو الذى قتله على، ذو الثدية قال على، فوالدى قتله على، فوالدى قتله على، فوالدى قتله على، فوالدى قتله على، فو الذى قتله على، فو الثدية قال موسى: سمعت محمد بن كعب يقول: هو الذى قتله على، فو الثدية قتله على، فو الثيية (الله فقال: «مَدْ الله فقال» هو الذى قتله على، فو الثدية (الله فقال؛ «مَدْ الله فقال» هو الذى قتله على، فو الثدية (الله فقال» هو الذى قتله على، فو الثدية (الله فقال» و الثعية (الله فقال» و قله موسى: سمعت محمد بن كعب يقول: هو الذى قتله على، فو الثدية (الله فقال» و الذى قتله على المؤول الله فول؛ هو الذى قتله على المؤول الله فول؛ هو الذى قتله فول الله فول؛ و الثدى قتله على المؤول الله فول؛ و النه و الذى قتله على المؤول الله فول المؤول الله فول الذى قتله على المؤول الله فول الذى قتله على المؤول الله فول الله فول الله والله فول الله والله و

رواه أبو يعلى، وفيه موسى بن عبيدة، وهو متروك، ورواه البزار باختصار، ورجالـه وثقوا على ضعف في بعضهم، وله طريق أطول من هذه في الفتن.

قال: «مَنْ يَقْتُلُهُ؟»، فقال أبو بكر: أنا، فذهب فوجده قد خط على نفسه خطة وهو فقال: «مَنْ يَقْتُلُهُ؟»، فقال أبو بكر: أنا، فذهب فوجده قد خط على نفسه خطة وهو يصلى فيها، فلما رآه على ذلك الحال رجع ولم يقتله، فقال النبي على: «مَنْ يَقْتُلُهُ؟»، فقال عمر: أنا، فذهب فرآه في خطه قائمًا يصلى، فرجع ولم يقتله، فقال رسول الله على: «مَنْ لَهُ، أَوْ مَنْ يَقْتُلُهُ؟»، فقال على: أنا، فقال رسول الله على: «أَنْتَ، وَلاَ أَرَاكُ تُدْركُهُ»، فانطلق فرآه قد ذهب (٢).

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

٤ • ٤ • ١ • وعن أبى بكرة، قال: أتى النبى ﷺ بدنانير، فجعل يقبض قبضة، شم
 ينظر عن يمينه، كأنه يؤامر أحدًا من يعطى، قال عفان فى حديثه: يؤامر أحدًا، ثم يعطى،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٨٥)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٥١). (٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٢٢١٢).

ورجل أسود مطموم، عليه ثوبان أبيضان، بين عينيه أثر السجود، فقال: ما عدلت فى القسمة، فغضب رسول الله ﷺ، وقال: «مَنْ يَعْدِلُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي؟»، قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: «لا»، ثم قال لأصحابه: «هَـنَا وَأَصْحَابُهُ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يَتَعَلَّقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ بِشَيْءٍ» (١).

رواه أحمد، والبزار باختصار، والطبراني، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط.

**رواه أحمد، والطبراني** باختصار، ورحال أحمد ثقات.

۲۰٤۰۱ - وعن شهر بن حوشب، قال: لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية، قدمت الشام، فأخبرت بمقام يقومه نوف، فحئته إذ جاءه رجل، فاشتد الناس، عليه خميصة، فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما رآه نوف أمسك عن الحديث، فقال عبد الله ابن عمرو: سمعت رسول الله على يقول: «سَيَحْرُجُ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مِنْ قِبَلِ المَشْرِق يَقُرُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ، كُلَّمَا خَرَجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ مَنْهُمْ قُرْنٌ مِنْهُمْ قُطِعَ، كُلَّمَا خَرَجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ مِنْهُمْ عُرْنٌ مِنْهُمْ قُطِعَ، حَتَّى يَحْرُجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ مِنْهُمْ عَرْنٌ مِنْهُمْ عَرْنُ مِنْهُمْ عَرْنَ مِنْهُمْ عَرْنُ مِنْهُمْ عَرْنٌ مِنْهُمْ عَرْنُ مِنْهُمْ مَا عَدُما زيادة على عشر مرات: «كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ مِنْهُمْ مَنْ مَنْهُمْ عَرْنُ مِنْهُمْ عَلَى عَمْ مِنْ مِنْ مِنْهُمْ عَرْنُ مِنْهُمْ عَرُنْ مِنْهُمْ عَرْنُ مِنْهُمْ عَرْنُ مِنْهُمْ عَرْنُ مِنْهُمْ عَرْنُ مِنْهُمْ عَرْنُ مِنْهُمْ مَا تَعْمَا رَبَادَة على عَشْرُ مُواتِ عَمْ عَلَمْ عَمْ مِنْ مُعْمُ مَا عَرْنُ مِنْهُمْ عَرْنُ مُعْمَالِهُمْ عَلَى عَشْرَ مِرات: «كُلَمَا عَرْمُ عَرْنُ مِنْهُمْ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَمْ مِنْ عَرْنُ مِنْهُمْ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَامُ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ مَا عَلَمْ عَرْنُ عَلَمْ عَلَمُ عَا

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٧٩)، وفي كشف الأستار برقم (١٨٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٩٩/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٨٠).

كتاب قتال أهل البغى ------ 3 ؟ كتاب قتال أهل البغى ----- 3 ؟ ؟ الدَّجَّالُ فِي بَقِيَّتِهِمْ» (١).

رواه أهمد في حديث طويل، وشهر ثقة، وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح.

عمرو في شأن الخوارج فحججت، فلقيت عبد الله بن عمرو، فقلت: إنك بقية عمرو في شأن الخوارج فحججت، فلقيت عبد الله بن عمرو، فقلت: إنك بقية أصحاب رسول الله وقد جعل الله علما إن ناسا يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة، قال: على أولئك لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، أتى رسول الله والمستقاية من ذهب، أو فضة، فجعل يقسمها بين أصحابه، فقام رجل من أهل البادية فقال: يا محمد لئن كان الله أمرك بالعدل فلم تعدل، فقال: «ويلك فمن يعدل عليكم بعدى» فلما أدبر، قال رسول الله وإن في أمتى أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فإن خرجوا فاقتلوهم، قال ذلك ثلاثا» (٢).

رواه البزار، ورحاله رحال الصحيح.

رسول الله على يحدثنى عن الخوارج، فلقيت أبا برزة فى يوم عرفة فى نفر من أصحابه وسول الله على يحدثنى عن الخوارج، فلقيت أبا برزة فى يوم عرفة فى نفر من أصحابه، فقلت: يا أبا برزة حدثنا بشىء سمعته من رسول الله على يقوله فى الخوارج، قال: أحدثك بما سمعت أذناى، ورأت عيناى، أتى رسول الله على بدنانير يقسمها وعنده رجل أسود مطموم الشعر، عليه ثوبان أبيضان، بين عينيه أثر السحود، فتعرض لرسول الله على فأتاه من قبل وجهه فلم يعطه شيئًا، فأتاه من قبل يمينه فلم يعطه شيئًا، ثم أتاه من خلفه فلم يعطه شيئًا، ثم أتاه وسول الله على غضبًا شديدًا، ثم قال: والله يا محمد ما عدلت فى القسمة منذ اليوم، فغضب رسول الله على غضبًا شديدًا، ثم قال: «وَالله يا تَجدُونَ بَعْدِى أَحَدًا أَعْدَلَ عَلَيْكُمْ مِنِّى، قَالها ثلاثا، ثم قال: «يَخرُجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِق رِجَالٌ كَانَ هَذَا مِنْهُمْ هَدَيُهُمْ هَكَذَا، يَقْرَعُونَ الْقَرْآنَ لاَ يُحَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لاَ يَوْرُجُونَ إلَيْهِ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ لاَ يَزالُونَ يَخرُجُونَ حَتَّى يَحْرُجَ يَ يَدْرُجُونَ حَتَّى يَحْرُجَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۹۸/۲، ۱۹۹)، وأورده ابن كثير في التفسير (۲۸۲/٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳٦/۱)، وعبد الرزاق في مصنفه (۲۰۷۰۹).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٥٠).

آخِرُهُمْ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ»، قالها ثلاثا «شَرُّ الْحَلْقِ وَالْحَلِيقَةِ»، قالها ثلاثا.

وقال حماد: «لاَ يَرْجعُونَ فِيْهِ».

٩٠٤٠١ - وفي رواية: «لا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الدَّجَّالِ» (١).
 رواه أحمد، والأزرق بن قيس، وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح.

• ١٠٤١ - وعن أنس، قال: ذكر لى أن رسول الله على قال، ولم أسمعه منه: «إِنَّ فِيكُمْ قَوْمًا يَعْبُدُونَ وَيَدْأَبُونَ حَتَّى يُعْجَبَ بِهِمُ النَّاسُ وَتُعْجِبَهُمْ نُفُوسُهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ» (٢).

رواه أحمد، ورواه أبو يعلى، عن أنس، أن رسول الله على قال، ورحالهما رحال الصحيح.

1.3.١ - وعن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله على يقول: «يَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِى قَوْمٌ يُسِيتُونَ الأَعْمَالَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ»، قالَ يزيد: لا أعلمه إلا قال: «يَحْقِرُ أَحَدَكُمْ عَمَلَهُ مِنْ عَمَلِهِمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ، فَإِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، فَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ، وَلَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، فَعُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ، كُلَّمَا طَلَعَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»، فردد ذلك رسول الله على عَنْهُمْ قَرْنٌ قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»، فردد ذلك رسول الله على عنهم قران عمرة وأنا أسمع (٣).

رواه أحمد، وفيه أبو جناب، وهو مدلس.

سيخرج ناس من أمتى «سيخرج ناس من أمتى «سيخرج ناس من أمتى «سيخرج ناس من أمتى يشربون القرآن كشربهم اللبن» (٤).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٢١/٤) ٢٢٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الإمام أحمد في المسند (٨٤/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٩٤)، وابسن عساكر في تهذيب تــاريخ دمشــق (٣٦/١)، وابـن كثـير فــي التفسـير (٣٨٤/٦)، وفــي البدايــة والنهاية (٣٠٣/٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٩٧/١٧).

رواه أحمد، والطبراني، وأحد أسانيد أحمد ثقات أثبات.

مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا» (٢).

رواه أحمد، والطبراني، ورجاله ثقات، وكذلك رجال أحد إسنادي أحمد ثقات.

قَرَّاؤُهَا» (٢) - وعن عصمة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا» (٢).

رواه الطبراني، وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف.

فيكم قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما طلع منهم قرن قطع، حتى ذكر عشرين مرة وزيادة، حتى يكون آخرهم يخرج مع الدجال».

رواه الطبراني، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو مدلس.

عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما قطع قرن نشأ قرن، حتى يكون مع بقيتهم الدجال...

### رواه الطبراني، وإسناده حسن.

معزوز الرأس، أو محلوق الرأس، قال: لما كان يوم حنين أتى رسول الله وحل الجزوز الرأس، أو محلوق الرأس، قال: ماعدلت، فقال له رسول الله و فمن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ قال: فغفل عن الرجل فذهب، فقال: «أين الرجل؟ فطلب فلم يدرك فقال: «إنه سيخرج في أمتى قوم سيماهم سيما هذا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قدحه فلم ير شيئًا، ينظر في رصافه فلم ير شيئًا، ينظر في فوقه فلم ير شيئًا»

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٥٤)، ٥٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/١٧٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٩٠).

<sup>(</sup>٣) أحرجه الطبراني في الكبير (١٧٩/١٧).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

• ١٠٤١٩ - وعن الحسن بن أبى الحسن البصرى، إن الصريم لقى عبد الله بن خباب بالبدار، قرية بالبصرة، وهو متوجه إلى على بالكوفة معه امرأته وولده وجاريته، فقال: هذا رجل من أصحاب محمد ﷺ نسأله عن حالنا، وأمرنا ومخرجنا، فقالوا: بلى، فانصرفوا إليه فقالوا: ألا تخبرنا هل سمعت من رسول الله ﷺ فينا شيئًا؟ فقال: أما فيكم بأعيانكم فلا، ولكنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يكون بعدى قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه، طوبى لمن قتلوه، شر قتلى أظلتهم السماء، وأقلتهم الأرض كلاب النار».

رواه الطبراني، وفيه محمد بن عمر الكلاعي، وهو ضعيف. ويأتي له حديث في لفتن.

• ٢ ٤ ٢ ٠ - وعن مسلم بن أبى بكرة، وسأله رجل: هل سمعت فى الخوارج من شىء، قال: سمعت والدى أبا بكر، يقول عن النبى كالله: «أَلاَ إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ أَسِيَةُ مُ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ أَسِيَاءُ وَلَيْ أَلْكُومُ مُ فَأَنِيمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَنِيمُوهُمْ فَالْمَأْجُورُ قَاتِلُهُمْ (١).

رواه أهمد، ورجاله رجال الصحيح، والطبراني رواه أيضًا، وكذلك البزار بنحوه.

ا ۱۰٤۲۱ - وعن حابر، قال: لما قسم رسول الله ﷺ غنائم هوازن قام رجل. قلت: فذكر الحديث، إلى أن قال: فقام عمر فقال: يا رسول الله ألا أقوم فأقتل هذا المنافق؟ قال: «مَعَاذَ اللّهِ أَنْ تَتَسَامَعَ الأُمَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» (٢).

رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثه حسن.

المنبر عبد الملك بن مليل السليحي، قال: كنت حالسًا قريبًا من المنبر يوم الجمعة فخرج محمد بن أبي حذيفة فاستوى على المنبر فخطب، ثم قرأ عليهم سورة من القرآن وكان من أقرأ الناس، فقال عقبة بن عامر: صدق الله ورسوله سمعت رسول الله على يقول: «لَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ رِحَالٌ لاَ يُحَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُ ونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٤٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٥٣/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٩٧).

كتاب قتال أهل البغى ------ كتاب قتال أهل البغى البغي البغي

رواه أحمد، والطبراني باختصار، ورجالهما ثقات.

خُلْفٌ بَعْدَ السِتِّينَ ﴿ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونُ غَيَّا ﴾ [مريم: خُلْفٌ بَعْدَ السِتِّينَ ﴿ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونُ غَيَّا ﴾ [مريم: ٥]، ثُمَّ يَكُونُ خُلُفٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلاَنَةٌ: مُوْمِنْ، وَمَنَافِقٌ، وَفَاحِرٌ». قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به، والمؤمن يؤمن به (٢).

رواه أحمد، ورجاله ثقات، ورواه الطبراني في الأوسط كذلك.

ع ٢ ٤ ٢ ٤ - وعن على، قال: قال رسول الله ﷺ: «يكون في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، قتالهم حق على كل مسلم» (٣).

قلت: هو في الصحيح غير قوله: «قتالهم حق على كل مسلم».

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

القرآن فقال: لا يغرنك هؤلاء إنهم يقرؤون القرآن اليوم ويتجالدون بالسيوف غدا، ثم القرآن فقال: لا يغرنك هؤلاء إنهم يقرؤون القرآن اليوم ويتجالدون بالسيوف غدا، ثم قال: ائتنى بنفر من قراء القرآن وليكونوا شيوخا، فأتيته بنافع بن الأزرق، وأتيته بمرداس ابن بلال، وبنفر معهما ستة، أو ثمانية، فلما أن دخلنا على جندب قال: إنى سمعت رسول الله على يقول: «مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، كمثل المصباح الذي يضىء للناس ويحرق نفسه، ومن سمع الناس بعمله سمع الله به، واعلم أن أول ما ينتن من أحدكم إذا مات بطنه، فلا يدخل بطنه إلا طيبا، ومن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم فليفعل».

١٠٤٢٦ – وفي رواية: فتكلم القوم فذكروا الأمر بالمعروف، والنهي عـن المنكـر،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد فني المسند (٤/٥٤)، والطبراني فني الكبير (١٧٩/١٧، ٣٠٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨/٣، ٣٩)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) قلت: لم يعزو المصنف للبزار، وهو في كشف الأستار برقم (١٨٥٨).

٢٥٠ ----- كتاب قتال أهل البغي

وهو ساكت يسمع منهم، ثم قال: لم أر كاليوم قط قوم أحق بالنحاة إن كانوا صادقين (١).

رواه الطبراني، من طريقين في إحداهما: ليث بن أبي سليم، وهو مدلس، وفي الأخرى: على بن سليمان الكلبي، ولم أعرفه، وبقية رجالهما ثقات.

القرآن قوم لا يجاوز تراقيهم يشربونه كشربهم الماء، لا يجاوز تراقيهم»، ثم وضع يده على حلقه فقال: «لا يجاوز هاهنا» (٢).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحسين بن إدريس وهو ضعيف.

«ليقرأن القرآن أقوام من المحكم ابن عباس، قال: قال رسول الله الله الله القرآن القرآن أقوام من أمتى يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية (٣).

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

البصر فسلمت عليه، فقال: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن جمهان، قال: ما فعل والدك؟ البصر فسلمت عليه، فقال: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن جمهان، قال: ما فعل والدك؟ قلت: قتلته الأزارقة، قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقه، ثم قال: سمعت رسول الله على يقول: «كلاب النار» قلت: الأزارقه وحدهم أو الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها، قلت: فإن السلطان يظلم الناس، ويفعل بهم ويفعل بهم، ويفعل فتناول بيدى فغمزها غمزة شديدة، ثم قال: يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم فإن كان السلطان يسمع منك فائته في بيته فأحبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فلست بأعلم منه (٤).

قلت: روى ابن ماجه منه الخوارج كلاب النار فقط.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٦٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٢٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن السائب إلا عمرو بن أبي قيس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٢٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٢/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٨٢/٤).

رواه الطبراني، وأحمد، ورجال أحمد ثقات، وقد تقدم حديث أحمد في كيفية النصح للأئمة في الخلافة بأسانيد، وأحدها حسن.

• \* \* • • • وعن طلق بن على، قال: بينا نحن عند رسول الله على قال لنا: «يوشك أن يجيء قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، طوبى لمن قتلهم، وطوبى لمن قتلوه»، ثم التفت إلى فقال: «إنهم سيخرجون بأرض قومك يا يمامى يقاتلون بين الانهار»، قلت: بأبى وأمى ما بها من أنهار، قال: «إنها ستكون» (١).

رواه الطبراني، من طريق على بن يحيى بن إسماعيل ،عن أبيه، ولم أعرفهما.

رواه الطبراني، وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل، وهو ضعيف.

#### ٢ - باب منه في الخوارج

٢٠٤٣٢ - عن أبى أمامة، عن النبى الله على فوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفُواهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ قال: «هم الخوارج» (٣).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

«إذا حرج عليكم خارج وأنتم مع رجل جميعا يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق جمعهم فاقتلوه».

رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.

١٠٤٣٤ - وعن [عرفجة بن ضريح الأشجعي](٤)، قال: لا أحدثكم إلا بما

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٨٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٠٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٠٤٧).

<sup>(</sup>٤) ثبت في الأصل [محمد بن صريح الأشجعي]، والتصويب من موضع التخريج.

سمعت أذناى ووعاه قلبى من رسول الله ، ولو لم أسمعه إلا مرة، أو مرتين، أو ثلاثا، أو أربعا، أو خمسا، أو ستا، أو سبعا، لظننت أن لا أحدثه، قال رسول الله ، وإذا كنتم على جماعة فجاء من يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه، كائنا من كان من الناس، (١).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه العباس بن عوسجة ولم أعرفه.

• **١٠٤٣٥** – وعن بريدة، قال: قال أبو بكر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اقتلوا الفذ<sup>(٢)</sup> من كان من الناس»<sup>(٣)</sup>.

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه صالح بن متيم ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

الخوارج فنصبت على أعواد، فجئت لأنظر هل فيها أحد أعرف فإذا أبو أمامة عندها فدنوت منه فنظرت إلى الأعواد، فقال: كلاب النار، ثلاث مرات، شر قتلى تحت أديم فدنوت منه فنظرت إلى الأعواد، فقال: كلاب النار، ثلاث مرات، شر قتلى تحت أديم السماء، ومن قتلوه خير قتلى تحت أديم السماء، قالها ثلاث مرات، ثم استبكى قلت: يا أبا أمامة ما يبكيك؟ قال: كانوا على ديننا، ثم ذكر ما هم صائرون إليه غدا قلت أشيئًا تقوله برأيك أم شيئًا سمعته من رسول الله قلق قال: إنى لو لم أسمعه من رسول الله الا مرة، أو مرتين، أو ثلاثا، إلى السبع ما حدثتكموه، وأما تقرأ هذه الآية في آل عمران ويؤم تَبيضُ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ إلى آخر الآية ﴿وَأَمَّا الّذِينَ ابْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ثَم قال: اختلف اليهود على إحدى وسبعين فرقة، رحمي فرقة في النار، وواحدة في الجنة، واختلف النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، إحدى وسبعين فرقة، فرقة، اثنتان وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة، وتختلف هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة، فرقة، اثنتان وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة، وتختلف هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة، وتختلف هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة، وتختلف هذه الأمة على ثلاثة والمسواد فرقة، اثنتان وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة، فقلنا: انعتهم لنا، قال: «السواد الأعظم».

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤١٣٧)، وقال: لـم يـرو هـذا الحديث عـن أبـي حـازم إلا فرات، ولا رواه عن فرات إلا أبو معشر، تفرد به: أبوكامل.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي المعجم الأوسط: «الفرد»، وهما بمعنى واحد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٤٤٥)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عباد بن يعقوب.

<sup>(</sup>٤) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٥٠٥١).

كتاب قتال أهل البغي ------ ٢٥٣

قلت: رواه ابن ماجه والترمذي باختصار. رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

الفرزدق: لا أنحاه الله من يدى مالك بن المنذر بن الجارود، إن لم أكن انطلقت أمشى الفرزدق: لا أنحاه الله من يدى مالك بن المنذر بن الجارود، إن لم أكن انطلقت أمشى ممكة فلقيت أبا هريرة، وأبا سعيد الخدرى، فسألتهما فقلت: إنى من المشرق وإن قوما يخرجون علينا يقتلون من قال لا إله إلا الله، ويأمن من سواهم، فقالا لى وإلا لا أنحانى الله من ملك بن المنذر: سمعنا خليلنا على يقول: «من قتلهم فله أجر شهيد، أو شهيدين ومن قتلوه فله أجر شهيد» (١).

رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.

#### ٣ - باب ما جاء في ذي الثدية وأهل النهروان

وذكر عن سعد بن مالك، يعنى ابن أبى وقاص، أنه سمع النبى وذكر يعنى ذا الثدية الذى يوجد مع أهل النهروان فقال: «شيطان الردهة يحتدره رجل من بحيلة يقال له: الأشهب أو ابن الأشهب علامة فى قوم ظلمة». قال سفيان، قال عمار الدهنى حين حدث: جاء به رجل منا من بحيلة فقال أراه من دهن يقال له الأشهب أو ابن الأشهب.

رواه أبو يعلى، وأحمد باختصار، والبزار، ورجاله ثقات.

قلت: فذكر الحديث، إلى أن قال: علامتهم رجل يده كثدى المرأة كالبضعة تدردر فيها قلت: فذكر الحديث، إلى أن قال: علامتهم رجل يده كثدى المرأة كالبضعة تدردر فيها شعرات كأنها سبلة سبع. قال أبو سعيد: فحضرت هذا من رسول الله على يوم حنين، وحضرت مع على حين قتلهم بنهروان، قال: فالتمسه على فلم يجده، قال: ثم وجده بعد ذلك تحت جدار على هذا النعت، فقال على: أيكم يعرف هذا؟ فقال رجل من القوم: نحن نعرفه، هذا حرقوس، وأمه هاهنا، قال فأرسل على إلى أمه، فقال: من هذا؟ فقالت: ما أدرى يا أمير المؤمنين، إلا أنى كنت أرعى غنما لى فى الجاهلية بالربذة فقالت: ما أدرى يا أمير المؤمنين، إلا أنى كنت أرعى غنما لى فى الجاهلية بالربذة

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٠٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الفرزدق الشاعر إلا يحيى بن يزيد، تفرد به: خلف بن خليفة.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٥٤)، وقال البزار: لا نعلمه عن النبي عليه إلا بهــذا الإسناد.

٢٥٤ ----- كتاب قتال أهل البغي

فغشيني شيء كهيئة الظلمة فحملت منه فولدت هذا(١١).

رواه أبو يعلى مطولاً، وفيه أبو معشر نجيح وهو ضعيف، يكتب حديثه.

• 1. 1. وعن يزيد بن أبى صالح، أن أبا الوضىء عبادًا حدثه، قال: كنا عامدين إلى الكوفة مع على بن أبى طالب، قال: فذكر حديث المحدج، قال على: فوالله ما كذبت ولا كذبت ثلاثا، فقال على: أما إن حليلي المجرني بثلاثة إخوة من الجن هذا أكبرهم، والثاني له جمع كثير، والثالث فيه ضعف (٢).

رواه عبد الله بن أحمد، ورحاله ثقات.

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عمر بن أبي عائشة ذكره الذهبي في الميزان، وذكر له هذا الحديث، وقال هذا حديث منكر.

الناكثين والقاسطين والمارقين (٤).

رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (١٠١٨)، وابن حجر في المطالب العالية (٣١٣/٤).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٦٣٤)، وقال: لا يُرْوَى هذا الحديثُ عن عمَّارِ بنِ يَاسرٍ إلا بهذا الإسنادِ، تفرَّدَ به: عيسي بن شاذان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٠٥٣).

كتاب قتال أهل البغي ------ ٥٥٠

المارقين بالسعفات بالطرقات بالنهروانات وما أدرى أين هم(١).

رواه الطبراني، وفيه محمد بن كثير الكوفي، وهو ضعيف.

\$ \$ \$ \$ • ١ - وعن عبيد الله بن عياض بن عمرو القارئ، أنه جاء عبد الله بن شداد ابن الهاد فدحل على عائشة، ونحن عندها جلوس مرجعه من العراق ليالي قتل على بن أبي طالب، رضى الله عنه، فقالت له: يا ابن شداد بن الهاد هل أنت صادقي عما أسألك عنه، حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على؟ قال: ومالى لا أصدقك، قالت: فحدثني عن قصتهم، قال: فإن على بن أبي طالب لما كاتب معاوية وحكم الحكمان حرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من حانب الكوفة، وإنهم عيبوا عليه، فقالوا: انسلخت من قميص كساكه الله، اسم سماك الله به، ثم انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله، فلما بلغ عليا ما عيبوا عليه وفارقوه عليه فأمر مؤذنا أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا من قد حمل القرآن، فلما امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده ويقول: أيها المصحف حدث الناس، فناداه الناس يا أمير المؤمنين، ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق يتكلم بما رأينا منه فما يزيد، قال: أصحابكم أولتك الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، يقول الله في كتابه في امرأة ورحـل: ﴿وَإِنْ خِفْتُـمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدًا إصْلاَحًا يُوَفِّق اللَّه بَيْنَهُما ﴾ [النساء: ٣٥] فأمة محمد على أعظم حرمة، أو ذمة من رجل وامرأة، ونقموا على أنبي كاتبت معاوية، كتبت على بن أبي طالب، وقد جاء سهيل بن عمرو فكتب رسول الله عليه «بسم الله الرحمن الرحيم»، قال: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: «وكيف نكتب»، قال سهيل: اكتب باسمك اللهم، فقال رسول الله على «فاكتب محمد رسول الله»، فقال لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك، فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشا، يقول الله في كتابه: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَّمَن كَانَ يَوْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمُ الْأَخِرَ﴾ [الأحزاب: ٢١] فبعث إليهم عبد الله بن عباس فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم، قال ابن الكواء: فخطب الناس، فقال: يا حملة القرآن هذا عبد الله ابن عباس فمن لم يكن يعرفه فليعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله هذا، ممن نزل فيه وفي

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٤٠٤٩).

قومه: ﴿ قُومٌ خُصِمُونَ ﴾ فردوه إلى صاحبه، ولا تواضعوه كتاب الله، قال: فقام خطباؤهم فقالوا: والله لنواضعنه الكتاب فإن جاء بالحق نعرف لنتبعه، وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطل ولنردنه إلى صاحبه، فواضعوا عبد الله بن عباس ثلائــة أيـام، فرجـع منهـم أربعة آلاف كلهم تائب فيهم ابن الكواء حتى أدحلهم علِيّ على الكوفة فبعث علِيّ إلى بقيتهم قال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم فقفوا حيث شئتم بيننا وبينكم، أن لا تسفكوا دما حرامًا، أو تقطعوا سبيلًا، أو تظلموا ذمة فإنكم، إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. قال فقالت له عائشة: يا ابن شداد فقد قتلهم، قال: فوالله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل، وسفكوا الدماء، واستحلوا الذمة، فقالت: والله، قال: الله الذي لا إله إلا هو لقد كان، قالت: فما شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثونه يقولون ذا الثدية مرتين؟ قال: قد رأيته وقمت مع على معه على القتال فدعا الناس، فقال: أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول رأيته في مسجد بني فلان يصلى، ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذاك ! قالت: فما قول علِيّ حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قال: سمعته يقول صدق الله ورسوله، قالت: فهل رأيته، قال: غير ذلك؟ قال: اللهم لا، قالت: أجل صدق الله ورسوله يرحم الله علِيًّا إنه كان من كلامه لا يرى شيئًا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله، فيذهب أهل العراق فيكذبون عليه ويزيدون في الحديث<sup>(١)</sup>.

رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات.

الذين قتلهم على، قال: قلت: فيم فارقوه وفيم استحلوه وفيم دعاهم وبما استحل؟ قال: الذين قتلهم على، قال: قلت: فيم فارقوه وفيم استحلوه وفيم دعاهم وبما استحل؟ قال: إنه لما استحر القتل في أهل الشام بصفين أعتصم هو وأصحابه بجبل، فقال له عمرو بن العاص: أرسل إليه بالمصحف فلا والله لا نرده عليك، قال: فجاء رجل يحمله ينادى بيننا وبينكم كتاب الله: ﴿ أَلُمْ تُرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ ﴾ [آل عمران: ٢٣] الآية، قال على: نعم بيننا وبينكم كتاب الله، أنا أولى به منكم، فجاءت الخوارج وكنا نسميهم يومئذ القراء وحاؤوا بأسيافهم على عواتقهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين، ألا نمشى إلى هؤلاء القوم حتى يحكم الله بيننا وبينهم، فقام سهل بن حنيف قال: يا أيها الناس،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٤٧٠)، وأورده المصنف في المقصد العلى برقم (٩٨٩).

اتهموا أنفسكم لقد كنا مع رسول الله على يوم الحديبية ولو نرى قتالا قاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله على وبين المشركين، فجاء عمر بن الخطاب، فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: «بلي»، قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلي» قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا، ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: «يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني أبـدا» فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا حتى أتى أبا بكر، فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق، وهم على الباطل؟ قال: بلي، قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلي، قال: فعلام نعطى الدنية في ديننا ولما يحكم الله بيننا وبينهم، قال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا، قال: فنزل القرآن على محمد بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو قال: «نعم»، قال: فطابت نفسه ورجع ورجع الناس، ثم إنهم حرجوا بحروراء أولئك العصابة من الخوارج بضعة عشر ألفا، فأرسل إليهم علِيّ ينشدهم الله فأتوا عليه فأتاهم صعصعة بن صوحان فأنشدهم، وقال: علام تقاتلون خليفتكم، قالوا: مخافة الفتنة، قال: فلا تعجلوا ضلالة العام مخافة فتنــة عــام قــابل فرجعــوا، وقــالوا: نسير على ما جئنا فإن قبل على القضية قاتلنا على ما قاتلنا يوم صفين، وإن نقضها قاتلنا معه حتى بلغوا النهروان فافترقت منهم فرقة فجعلوا يهدون الناس ليلا، قال أصحابه: ويلكم ما على هذا فارقنا علِيًّا، فبلغ علِيًّا أمرهم فخطب الناس، فقال: ما ترون نسير إلى أهل الشام أم نرجع إلى هؤلاء الذين خلفوا إلى ذراريكم؟ قالوا: بل نرجع، فذكر أمرهم فحدث عنهم بما قال فيهم رسول الله على: «إن فرقة تخرج عند احتلاف من الناس تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، علامتهم رجل منهم يده كثدى المرأة»، فساروا حتى التقوا بالنهروان فاقتتلوا قتالا شديدا، فجعلت حيل على لا تقف لهم، فقال على: يا أيها الناس، إن كنتم إنما تقاتلون لي فوالله ما عندي ما أجزيكم، وإن كنتم إنما تقاتلون لله فلا يكونن هذا فعالكم، فحمل الناس حملة واحدة فانجلت الخيل عنهم وهم منكبون على وحوههم، فقام على فقال: اطلبوا الرجل الـذي فيهم، فطلب الناس الرجل فلم يجدوه، حتى قال بعضهم: غرنا ابن أبي طالب من إخواننا حتى قتلناهم، قال: فدمعت عين على، قال: فدعا بدابته فانطلق حتى أتى وهدة فيها قتلي بعضهم على بعض فجعل يجر بأرجلهم حتى وحد الرجل تحتهم فأحبروه، فقال على: الله أكبر وفرح وفرح الناس ورجعوا، وقال على: لا أغزو العام ورجع إلى الكوفة، وقتل رحمه الله واستخلف الحسن ٢٥٨ ----- كتاب قتال أهل البغى

وسار سيرة أبيه، ثم بعث بالبيعة إلى معاوية (١).

قلت: في الصحيح بعضه. رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

أمر الناس إذ جاءه رجل عليه ثياب السفر فقال: كنت حالسا عند على وهو في بعض أمر الناس إذ جاءه رجل عليه ثياب السفر فقال: يا أمير المؤمنين، فشغل عليا ما كان فيه من أمر الناس، فقال كليب: قلت ما شأنك؟ فقال: كنت حاجًا، أو معتمرًا، قال لا أدرى ذلك، قال: فمررت على عائشة فقالت: من هؤلاء الذين خرجوا قبلكم، يقال لهم: الحرورية، قال: فقلت في مكان، يقال له: حروراء، قال: قال: فسموا بذلك الحرورية فقال: طوبي لمن شهد هلكتهم، قالت: أما والله لو شناء ابن أبي طالب لأخبركم خبرهم فمن ثم حئت أسأل عن ذلك، قال: وفرغ على فقال: أين المستأذن؟ وقوام عليه فقص عليه مثل ما قص على، قال: فأهل على ثلاثا، ثم قال: كنت عند رسول الله وليس عنده أحد إلا عائشة، قال: فقال لى: «يا على كيف أنت وقوم يخرجون بمكان كذا وكذا، وأوماً بيده نحو المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فيهم رجل مخدج اليد كأن يده ثدى حبشية»، ثم قال: أنشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو أحدثكم أنه فيهم؟ قالوا: نعم، فذهبتم فالتمستموه حتى حئتم به تسحبونه كما نعت لكم؟ قال: ثم قال: صدق نعم، فذهبتم فالتمستموه حتى حئتم به تسحبونه كما نعت لكم؟ قال: ثم قال: صدق الله ورسوله ثلاث مرات (٢).

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال ثقات، ورواه البزار بنحوه.

النهر فقالوا: على فقالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يقتلهم حيار أمتى وهم شرار المتى» (٣).

رواه البزار، وفيه عطاء بن السائب وقد احتلط، ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه، وفيه قصة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٤٦٩)، وأورده المصنف في المقصد العلى برقم (٩٨٨)، وابن حجر في المطالب العالية برقم (٤٠٠٤)، وقال: هذا الإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٥٥).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٥٧).

الله عنه؟ قالوا: نعم. قالت: أما إنى سمعت رسول الله ويشي يقول: «يخرج قوم يقرؤون الله عنه؟ قالوا: نعم عرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، علامتهم رحل القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، علامتهم وحل عدج اليد» (١).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمرو بن عبد الغفار وهو متروك الحديث.

**٩٤٤٩** - وعن على، قال: لقد علم أولو العلم من آل محمد، وعائشة بنت أبى بكر فسألوها أن أصحاب ذى الثدية ملعونون على لسان النبى الأمى ﷺ، وفى رواية إن أصحاب النهروان.

رواه الطبراني في الصغير، والأوسط بإسنادين ورجال، أحدهما: ثقات.

لعلى: يا أمير المؤمنين، أبرد عن الصلاة لعلى آتى هؤلاء القوم فأكلمهم، قال: إنى المير المؤمنين، أبرد عن الصلاة لعلى آتى هؤلاء القوم فأكلمهم، قال: إنى أخوفهم عليك، قلت: كلا إن شاء الله فلبست أحسن ما قدرت عليه من هذه اليمانية، ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، فدخلت على قوم لم أر قومًا أشد اجتهادًا منهم أيديهم كأنها ثفن الإبل ووجوههم معلنة من آثار السجود، فدخلت فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس لا تحدثوه، وقال بعضهم: لنحدثنه، قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله وختنه وأول من آمن به، وأصحاب رسول الله الله، وقد قال الله تعلى: ﴿إِنّ الْحُكُمُ إِلاَّ لِلّهِ قلت: وماذا؟ قالوا: قاتل ولم يسب، الله، وقد قال الله تعالى: ﴿إِن الْحُكُمُ إِلاَّ لِلّهِ قلت: وماذا؟ قالوا: قاتل ولم يسب، ولم يغنم لن كانوا كفارا لقد حلت أموالهم، وإن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه ورأت عليكم من كانوا كفارا لقد حلت أموالهم، وإن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيكم من مالا تنكرون قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيكم من مالا تنكرون يقول: ﴿يَا أَيُهَا اللّهِينَ آمَنُوا لاَ تَقَتُلُوا الصَّيدَ وَانتُمْ حُرُمٌ لِلْ الله قوله: ﴿يَكُمُ بِهِ فَوا يَعْوَلُ الْمَادُ وَوَلِهُ اللّه قالَ قالَ عَلَى المراة وزوجها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا يَعْدُلُ مُنكُمُ وَالله في المراة وزوجها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا عَدْلُ مُنكُمُ الله قال في المراة وزوجها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٣٥٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الحسـن بـن عمـرو إلا عمرو بن عبد الغفار.

فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٣٥] أنشدكم الله أفحكم الرجال في دمائهم وأنفسهم، وصلاح ذات بينهم أحق، أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم في حقن دمائهم، وصلاح ذات بينهم، قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، وأما قولكم: إنه قتل ولم يسب، ولم يغنم، أتسبون أمكم أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم، وخرجتم من الإسلام، إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿النّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أَمْهَاتُهُمْ ﴾ [الأجزاب: ٦]، وأنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شعتم أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، وأما قولكم: محى نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الله على علم على أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فقال: «اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله يَلْ مَانك رسول الله ما صددناك عن عليه عمد رسول الله يَلْ كان أفضل من على، البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فقال: «والله إنبي لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب يا على محمد بن عبد الله» ورسول الله يَلْ كان أفضل من على، أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، فرجع منهم عشرون ألفا، وبقى منهم أربعة آلاف فقتلوا.

### رواه الطبراني، وأحمد ببعضه، ورحالهما رحال الصحيح.

معه فانتهينا إلى عسكر القوم وإذا لهم دوى كدوى النحل من قراءة القرآن، وإذا فيهم معه فانتهينا إلى عسكر القوم وإذا لهم دوى كدوى النحل من قراءة القرآن، وإذا فيهم أصحاب النفنات، وأصحاب البرانس، فلما رأيتهم دخلنى من ذلك شدة فتنحيت فركزت رمحى ونزلت عن فرسى ووضعت برنسى فنثرت عليه درعى وأخذت بمقود فرسى فقمت أصلى إلى رمحى وأنا أقول في صلاتى: اللهم إن كان قتال هؤلاء القوم لك طاعة فائذن لى فيه، وإن كان معصية فأرنى براءتك، قال: فإنا كذلك إذ أقبل على بن أبى طالب على بغلة رسول الله ونزل فقام يصلى إذ أقبل رجل على برذون يقرب به فقال: يا أمير المؤمنين، قال: ما شأنك؟ قال: ألك حاجة في القوم؟ قال: وما ذاك؟ قال: قد قطعوا النهر، قال: ما قطعوه، قلت سبحان الله، ثم جاء آخر أرفع منه في الجرى فقال: يا أمير المؤمنين، قال: ما تشاء؟ قال: ألك حاجة في القوم؟ قال: وما ذاك؟ قال:

قد قطعوا النهر فذهبوا، قلت: الله أكبر، قال على: ما قطعوه، ثـم جـاء آخـر يستخضر بفرسه فقال : يا أمير المؤمنين، قال: ما تشاء؟ قال: ألـك حاجـة في القوم؟ قال: وما ذاك؟ قال: قد قطعوا النهر، قال: ما قطعوه، ولا يقطعوه، وليقتلن دونه عهد من الله ورسوله، قلت: الله أكبر، ثم قمت فأمسكت له بالركاب فركب فرسه، ثم رجعت إلى درعي فلبستها، والى قوسى فعلقتها، وحرجت أسايره، فقال لى: يا جندب، قلت: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: أما أنا فأبعث إليهم رجلاً يقرأ المصحف يدعو إلى كتاب الله ربهم وسنة نبيهم، فلا يقبل علينا بوجهه حتى يرشقوه بالنبل يا جندب، أما أنه لا يقتل منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة فانتهينا إلى القوم وهم في معسكرهم الذي كانوا فيه لم يبرحوا، فنادى على في أصحابه فصفهم، ثم أتى الصف من رأسه ذا إلى رأسه ذا مرتين، وهو يقول: من يأخذ هذا المصحف فيمشى به إلى هؤلاء القوم فيدعوهم إلى كتاب الله ربهم وسنة نبيهم، وهو مقتول وله الجنة، فلم يجبه إلا شاب من بني عامر بن صعصعة فلما رأى على حداثة سنه قال له: ارجع إلى موقفك، ثم نادى الثانية فلم يخرج إليه إلا ذلك الشاب، ثم نادى الثالثة، فلم يخرج إليه إلا ذلك الشاب، فقال له على: حذ، فأخذ المصحف، فقال له: أما أنك مقتول، ولست مقبلا علينا بوجهك حتى يرشقوك بالنبل، فخرج الشاب بالمصحف إلى القوم فلما دنا منهم حيث يسمعون قاموا ونشبوا الفتي قبل أن يرجع، قال: فرماه إنسان فأقبل علينا بوجهه فقعد، فقال على: دونكم القوم، قال حندب: فقتلت بكفي هذه بعد ما دخلني ما كان دخلني ثمانية قبل أن أصلى الظهر، وما قتل منا عشرة، ولا نجا منهم عشرة كما قال(١).

رواه الطبراني في الأوسط، من طريق أبي السابعة، عن حندب، ولم أعرف أبا السابعة، وبقية رجاله ثقات.

فلما فرغ من قتلهم، قال: اطلبوا المخدج، فطلبوه فلم يجدوه وأمر أن يوضع على النهر فلما فرغ من قتلهم، قال: اطلبوا المخدج، فطلبوه فلم يجدوه وأمر أن يوضع على كل قتيل قصبة، فوجدوه في وهدة في منتقع ماء جل أسود منتن الريح من موضع يده كهيئة الثدى، عليه شعرات فلما نظر إليه قال: صدق الله ورسوله، فسمع أحد ابنيه إما الحسن أو الحسين يقول: الحمد لله الذي أراح أمة محمد الله الذي أول لم الحسين يقول: الحمد لله الذي أول من هذه العصابة، فقال على: لو لم

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٠٥١)، وقال: لـم يرو هـذا الحديث عن ابن شبرمة إلا سعيد بن حثيم، تفرد به: إسحاق بن موسى الأنصاري.

٧٦٧ ----- كتاب قتال أهل البغى

يبق من أمة محمد الله إلا ثلاثة لكان أحدهم على رأى هؤلاء، إنهم لفى أصلاب الرجال وأرحام النساء(١).

## رواه الطبراني في الأوسط، وفيه جماعة لم أعرفهم.

**٣٠٤٠١** – وعن عبد الرحمن بن عديس البلوى، قال: سمعت النبى على يقول: «يخرج أناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون بجبل لبنان، أو بجبل الخليل». قال ابن لهيعة: فقتل ابن عديس بجبل لبنان، أو بجبل الخليل<sup>(٢)</sup>.

رواه الطبراني في الأوسط، عن شيخه بكر بن سهل، وهو مقارب الحال وقد ضعف، وبقية رجاله حديثهم حسن، أو صحيح.

# ٤ - باب الحُكم في البُغاة والخَوارج وقِتالهم

**١٠٤٥؛ ١ -** عن كثير بن نمر، قال: دخلت مسجد الكوفة عشية جمعة وعلِى يخطب الناس، فقاموا في نواحي المسجد يحكمون، فقال بيده: هكذا، ثم قال: كلمة حق يبتغي بها باطل، حكم الله أنتظر فيكم، أحكم فيكم بكتاب الله وسنة رسوله الله وأقسم بينكم بالسوية، ولا يمنعكم من هذا المسجد أن تصلوا فيه ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا (٢).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن كثير الكوفي وهو ضعيف.

حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال: «يا ابن أم عبد هل تدرى كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يطلب فيتها» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٦٦٦)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي جعفر مولى على إلا أبو جعفر الفراء، ولا عن أبي جعفر إلا ابنه عبدالحميد، تفرد به: الكرماني بن عمرو، أخو معاوية بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٢٨٩)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن عبدالرحمن بن عديس إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٧٧١)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الحارث بن حصيرة إلا محمد بن كثير الكوفي.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٤٩)، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ الاّ من هذا الوجه، ولا رواه عن نافع إلاّ كوثر.

كتاب قتال أهل البغي ----- كتاب قتال أهل البغي ----

رواه البزار، والطبراني في الأوسط، وقال: لا يروى عن النبي الله إلا بهذا الإسناد. قلت: وفيه كوثر بن حكيم وهو ضعيف، متروك.

# ه - باب النهى عَنْ حُب الخَوارج والرُّكون إليهم

به النبى الله فأحذ ببشرة جبهته ودعا له بالبركة، فنبتت شعرة في جبهته كهيئة الفرس، به النبي الغلام فلما كان زمن الخوارج أحبهم فسقطت الشعرة عن جبهته، فأخذه أبوه فقيده وحبسه مخافة أن يلحق بهم، قال: فدخلنا عليه فوعظنا، وقلنا له فيما نقول: ألم تر إلى بركة دعوة رسول الله في قد وقعت عن جبهتك؟ فما زلنا به حتى رجع عن رأيهم فرد الله عز وجل عليه الشعرة بعد في جبهته وتاب (۱).

رواه أحمد، وفيه على بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح.

حناء، عن أظافره فجاءته أضبارة من كتب، فقال: يا جارية هاتى المخضب فصب فيه حناء، عن أظافره فجاءته أضبارة من كتب، فقال: يا جارية هاتى المخضب فصب فيه ماءًا، وألقى الكتب في الماء فلم يفتح منها شيئًا ولم ينظر إليه، فقلت: يا أبا محمد ممن هذه الكتب؟ قال: من أهل العراق، من قوم لا يرجعون إلى حق، ولا يقصرون عن باطل، أما أنى لست أخشاهم على نفسى، ولكنى أخشاهم على ذلك، وأشار إلى الحسين.

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن الحكم بن أبي زيادة.

#### ٦ - باب القتال على التأويل

رواه أحمد، وإسناده حسن. قلت: وله طريق أطول من هذه في مناقب على، وكذلك أحاديث فيمن يقاتله.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٦٥٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٤٨٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۱/۳، ۸۲)، والبيهقي في دلائل النبوة (۲/۳۵، ۴۳۵)، وابن كثير في البداية والنهاية (۲/۲۶، ۷/۰۰)، وابن عراق في تنزيه الشريعة (۳۸۷/۱).

### ٧ - باب العَصَبيَّة

الرجل قومه؟ قال: «لا، ولكن العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم» (١).

قلت: رواه أبو داود، وغيره، غير قوله: أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا.

رواه أحمد، وفيه عباد بن كثير الشامي وثقه ابن معين، وغيره، وضعفه النسائي، وغيره.

# ٨ - باب فيمن قُتِلَ دون حَقِّه وأهله وماله

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

١٠٤٦١ – وعن أبى بكر بن حفص، قال: قال سعيد بن أبى وقاص: إنى سمعت رسول الله على يقول: «نِعْمَ الْمِيتَةُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ دُونَ حَقِّهِ» (٣).

رواه أحمد، وذكر فيه قصة، والطبراني في الأوسط، ورحال أحمد رحال الصحيح، إلا أن أبا بكر بن حفص لم يسمع من سعد.

١٠٤٦٧ - وعن حسين بن على، قال: قال رسول الله على: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِـهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (٤).

رواه أحمد، ورجاله ثقات.

١٠٤٦٣ - وعن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦٠/٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠١/١٥)، وأورده ابن عدى في الكامل (١٠٥٣/٣).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الإمام أحمد في المسند (٥/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨٤٩/١)، والطبراني في الكبير (١٠٢/٧)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٠٥).

<sup>(</sup>٤) أحرحه الإمام أحمد في المسند (٢١٦/٢، ٢١٧٩)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٨٠٦)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣٤٠/٢)، وابن عدى في الكامل (١٧٨٢٩٥)، والمتقى الهندي في الكنز (١١٢٠٥).

كتاب قتال أهل البغى ----- ٢٦٥ مَاله فَهُو شَهِيدٌ» (١) .

رواه الطبراني في الصغير، والبزار، وإسناده الطبراني جيد.

عَلَمْ الله ﷺ «مَنْ قُتِـلَ دُونَ مَالِـهِ فَالَ: قال رسول الله ﷺ «مَنْ قُتِـلَ دُونَ مَالِـهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (٢).

رواه أبو يعلى، وفيه هارون بن حيان الرقى، قيل: كان يضع الحديث.

مَنْ قَتِلَ الله ﷺ «مَنْ قَتِلَ الله عنى ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ «مَنْ قَتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (٣٠) .

رواه الطبراني، وفيه عبيد بن محمد المحاربي وهو ضعيف، ورواه البزار، عن شيخه عباد بن أجمد العرزمي وهو متروك.

۱۰٤٦٦ - وعن أنس، عن النبي ﷺ قال: «المقتول دون ماله شهيد» (٤٠٠).

رواه البزار، والطبراني في الأوسط، وفيه مبارك بن سحيم، وهو متروك.

۱۰٤٦٧ - وعن عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن كريز، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (٥).

رواه عنهما الطبراني في الأوسط، ورواه في الكبير، عن ابن الزبير، وحده، وكذلك رواه البزار، وفيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف.

۱۰٤٦٨ − وعن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «المقتول دون مالــه شــهيد والمقتول دون أهله شهيد، والمقتول دون نفسه شهيد» (¹).

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٦٠)، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن سعد إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٢٠٥٧)، وأورده المصنف في المقصد العلى برقم (٩٩٢)، وابن حجر في المطالب العالية برقم (١٨٦٤).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٦١)، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن عبد الله، إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٦٢).

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٦٣)، وقال البزار: لا نعلمه عن ابس الزبير مرفوعًا إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٢٦٤١).

٢٦٦ ----- كتاب قتال أهل البغى

رواه الطبراني، وفيه جويبر وهو متروك.

۱۰٤٦٩ – وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: «من ظلم شبرًا من الأرض طوقه من سبع أرضين، ومن قتل دون ماله فهو شهيد» (١).

رواه الطبراني، وفيه قزعة بن سويد وثقه ابن معين في رواية، وابن عدى، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات.

• ٧٠ • ١ - وعن قهيد بن مطرف الغفارى، أن رسول الله على سأله سائل إن عدا على عاد؟ «فأمره أن ينهاه ثلاث مرات» قال: فإن أبى؟ «فأمره بقتاله» قال: فكيف بنا؟ قال: «إن قتلك فأنت في الجنة، وإن قتلته فهو في النار» (٢).

رواه أحمد، والطبراني، والبزار، ورحالهم ثقات.

### ٩ - باب فيمن دَخُلَ دارًا بغير إذن

الدَّارُ حَرَمٌ، فَمَنْ دَخَلَ الله ﷺ قال: «الدَّارُ حَرَمٌ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْكَ حَرَمُكُ فَاقْتُلُهُ (٣).

رواه أهمد، والطبراني، وفيه محمد بن كثير السلمي، وهو ضعيف.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧١٧٠).

<sup>(</sup>٢) أحرحه الطبراني في الكبير (٩/١٩)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٨٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٦/٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٤١/٨)، وأورده المتقى الهندى في كنز العمال (٣٤٩/١)، وأبو نعيم في تــاريخ أصبهــان (٣٤٩/١)، وابن عــدى في الكامل (٢٢٥٧/٦).



## ٢٧ ــ كتابُ الحُدُودِ وَالدِّيَّات

## ١ - باب السَّتر عَلى المُسْلِمين

۱۰٤۷۲ – عن مسلمة بن مخلد، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا، سَتَرَهُ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ النَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ، (١).

رواه أهمد، ورحاله رحال الصحيح. وقد تقدمت أحاديث في هذا المعني في الرحلة في طلب العلم.

الخمر ويأتى القبيح فأنه أمره إلى السلطان، فقال: لقد قتلت بين يدى النبى الله تسعة الخمر ويأتى المشركين ما يسرنى أنى قتلت مثلهم وأنى كشفت قناع مسلم(٢).

رواه الطبراني، وفيه مسلمة بن على وهو ضعيف.

الخمر ويأتى القبيح فارفع أمره إلى السلطان؟ قال: لقد قتلت تسعة وتسعين مع رسول الله على ما أحب أنى قتلت مثلهم وأنى كشفت قناع مسلم (٣).

رواه الطبراني، وفيه مسلمة بن على وهو ضعيف.

مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يُخْلِصْ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ»، حتى أسمع العواتق فى خدورهن، «لاَ تُوْذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِهِم، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ الله عَوْرَتَهُ، حَتّى

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٩٨).

<sup>(</sup>٣) أحرحه الطبراني في الكبير (١٩/١٩).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه إسماعيل بن شيبة الطائفي وهو ضعيف.

١٠٤٧٦ – وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «لاَ يَرَى مُؤْمِنٌ مِـنْ أَخِيهِ عَوْرَةً فَيَسْتُرَهَا عَلَيْهِ، إلاَّ أَدْخَلَهُ الله الجَنَّةُ (٢).

وفي رواية: «إِلاَّ أَدْخَلَهُ الله بِهَا الجَنَّةَ<sub>»</sub>(٣).

رواه الطبراني في الأوسط، والصغير بنحوه، وإسنادهما ضعيف.

١٠٤٧٧ - وعن نبيط بن شريط، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَتَرَ حُرْمَةً مُؤْمِنَةً، سَتَرَهُ الله مِنَ النَّار».

رواه الطبراني في الصغير، وفيه من لم أعرفه.

١٠٤٧٨ – وعن حابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةً، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَوْوُودَةً مِنْ قَبْرِهَا» (1).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه طلحة بن زيد وهو ضعيف، ورواه بإسناد آخر فيه أبو معشر وهو أخف ضعفًا من طلحة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٠٤٧٩ – وعن أبى هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَخِيهِ رَتْقَةً فِى دِينِهِ فَسَتَرَهُ عَلَيْهَا، كَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ» (٥٠).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو صالح الخوزي وهو ضعيف.

• ١٠٤٨ - وعن شهاب، رجل من أصحاب رسول الله على، أنه سمع رسول الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٧٧٨)، وقال: لـم يـرو هـذا الحديث عـن ابـنِ حُريـجَ إلا إسماعيلُ بن شيبة، تفرَّدَ به: قدامة بن محمد، ولا يُرْوَى عن ابنِ عبَّاسٍ إلا بهذا الإسنادِ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٤٨٠)، وقال: لا يروى هَــذا الله عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به: معلى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٤٤٢)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به: حالد بن إلياس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٩٩٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمـد بـن المنكـدر إلا أبو معشر، تفرد به: أبو الربيع، ولا يروى عن حابر إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٩٢٦)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبسى مليح المدنى، عن أبي صالح، وهو: الخوزي، إلا ابن نافع، ومروان بن معاوية.

كتاب الحدود والديات ------ كتاب الحدود والديات

يَ يَقُول: «مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنِ فِي عَوْرَةٍ، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَيْتًا» (١).

رواه الطبراني من طريق مسلم بن أبي الذيال، عن أبي سنان المدني، ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

ا ۱۰٤۸۱ – وعن مسروق، قال: خرج ابن مسعود على أهل الدار فقال لهم. من حاء منكم مستفتيا فليحلس على ثفية، ومن جاء منكم مخاصمًا فليكرم خصمه حتى يقضى بينهما، ومن جاء منكم يطلعنا على عورة سترها الله فليستتر بستر الله، وليسترها إلى من يملك مغفرتها فإنى لا أملك مغفرتها، أقيم عليه حدًا وبأبعارها (٢).

رواه الطبراني، وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف.

ريح الحنوط، قال: اللهم إنى أعوذ بك من شر هذا، قال: فحاءه فذكر أنه وقع على حارية المرأته وسأله أن يقيم عليه الحد، قال: استغفر الله وتب إليه واستر على نفسك وإن استطعت أن تعتقها فافعل (٣).

رواه الطبراني، وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود ولكن رجاله رجال الصحيح.

### ٢ - باب مَا يُقَالُ لِمَنْ أَصابَ ذُنْبًا

عليه، تقولون: اللهم اخزه، اللهم العنه، ولكن سلوا الله العافية، فإنا كنا أصحاب محمد عليه، تقولون: اللهم اخزه، اللهم العنه، ولكن سلوا الله العافية، فإنا كنا أصحاب محمد كنا لا نقول في أحد شيئًا حتى نعلم على ما يموت، فإن ختم له بخير علمنا أنه أصاب خيرًا، وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله (٤).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات إلا أن عبيدة لم يسمع من أبيه.

١٠٤٨٤ – وفي رواية عنده أيضًا: ولكن ادع الله أن يتوب عليه ويرحمه (٥٠).

۱۰٤۸٥ - وعن أبي الطفيل، أن رسول الله ﷺ قال: «لاَ تَسُبُّوهُ»، يعنى ماعز بن مالك.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٢٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٩٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩١٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٥٧٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٥٧٣).

٠ ٢٧ ----- كتاب الحدود والديات

رواه الطبراني، وفيه الوليد بن أبي ثور، وهو ضعيف.

# ٣ - باب التَّلقين فِي الحَدِّ

رسول الله، إن هذا قد سرق حل بعير، أو حل دابة، فقال رسول الله على: «مَا أَخَالُهُ فَعَلَ»، ثم قالوا: يا رسول الله، إن هذا قد سرق حل بعير، أو حل دابة، فقال رسول الله على: «مَا أَخَالُهُ فَعَلَ»، حتى شهد على نفسه شهادات، قال: «اذْهَبُوا بهِ فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ اثْتُونِي بهِ»، فذهبوا به فقطعوا يده، ثم خاءوا به إلى رسول الله على فقال: «وَيْحَكَ، تُبْ إِلَى الله»، فقال: تبت إلى الله، فقال: «وَيْحَكَ، تُبْ إِلَى الله»، فقال: تبت إلى الله، فقال: «اللهمم تُبْ عَلَيْه» (١).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

۱۰٤۸۷ - وعن الشعبي، أن شراحة الهمدانية أتت عليا فقالت: إني زنيت، فقال: لعلك غَيْرَى، لعلك رأيت في منامك، لعلك استكرهت، كل ذلك تقول: لا.

٨٨٤٠٨ - وفي رواية لعل زوجك أتاك؟(٢).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

### ٤ – باب دَرْءِ الحَدِّ

**١٠٤٨٩** - عن القاسم، قال: قال عبد الله، يعنى ابن مسعود: ادرؤوا الحد والقتل عن عباد الله ما استطعتم (٣).

رواه الطبراني، من رواية أبي نعيم، عن المسعودي، وقد سمع منه قبل اختلاطه، ولكن القاسم لم يسمع من حده ابن مسعود.

## ٥ - باب النهى عَنْ الْمُثْلَة

• **9 ؟ • ١ -** عن يعلى بن مرة، أنه كان عند زياد فأتى رجل فشهد فغير شهادته، فقال: لأقطعن لسانك، فقال له يعلى: ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله على،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٦٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) ذكره الشيخ شـاكر برقـم (١١٩٠، ١١٨٥)، وقـال: إسنادهما صحيح، وأورده المصنـف في زوائد المسند برقم (٢٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٩٤٧).

سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قَالَ اللَّهُ: لاَ تُمَثِّلُوا بعِبَادِي»، قال: فتركه (١٠).

رواه أحمد، وفي رواية له عند الطبراني: سمعت رسول الله على يقول: «لا تمثلوا بعباد الله»، وفي إسنادهما عطاء بن السائب وقد اختلط.

١٠٤٩١ – وعن المغيرة بن شعبة، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المثلة (١٠).

رواه أحمد، عن رحل من ولد المغيرة، عن المغيرة، وفي الطبراني، عن المغيرة ابن بنت المغيرة، قال: مر المغيرة بن شعبة بالحيرة، فإذا قوم قد نصبوا ثعلبًا يرمونه غرضًا فوقف عليهم فقال: إنى سمعت رسول الله علي ينهى عن المثلة، فإن كان المغيرة ابن بنت المغيرة ابن عبد الله اليشكرى فهو ثقة، وإن كان غيره فلم أعرفه. وقد تقدم حديث عمران بن حصين في الأيمان والنذور.

الله على: «لا عمير، وعائد بن قرط، قالا: قال رسول الله على: «لا تُمَثِّلُوا بِشَيْءِ مِنْ خَلْقِ الله فِيْهِ الرُّوْحُ».

رواه الطبراني، وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك.

وأصحابه. قلت: فذكر الحديث، في وفاة على وقتله إلى أن قال: فقال على للحسين: وأصحابه. قلت: فذكر الحديث، في وفاة على وقتله إلى أن قال: فقال على للحسين: إن بقيت رأيت فيه رأيي، وإن هلكت من شربتي هذه فاضربه ضربة ولا تمثل به، فإني سمعت رسول الله عنه عن المثلة لو بالكلب العقور. وهو بتمامه في مناقب على رضى الله عنه.

رواه الطبراني، وإسناده منقطع.

٤ ٩ ٤ ٠ ١ - وعن أبي أيوب، قال: نهي رسول الله ﷺ عن النهبة والمثلة ".

رواه الطبراني، ورجاله رحال الصحيح.

• ١٠٤٩ – وعن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ مَثَّلَ بِأَخِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (٤).

<sup>(</sup>١) أحرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٦٤)، والطبراني الكبير (٣/٢)، ١٥٧/١٨، ١٠٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٨٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٠٩١).

رواه الطبراني، وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس، والاصم بن هرمز لم أعرفه.

١٠٤٩٦ - وعن ابن عمر، أن النبي على نهى عن المثلة (١).

رواه الطبراني في الأوسط، والكبير، وفيه محمد بن أبان القرشي وهو ضعيف.

٧٩٤٧ - وعن زيد بن خالد، عن النبي الله انه نهى عن النهبة والمثلة (٢٠).

رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم.

٠٤٩٨ - وعن القاسم بن محمد، قال: جاءت أسماء مع حوار لها وقد ذهب بصرها فقالت: أين الحجاج؟ فقلنا: ليس هاهنا، فقالت: مروه فليأمر لنا بهذه العظام فإنى سمعت رسول الله على ينهى عن المثلة (٣). فذكر الحديث.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

**١٠٤٩** - وعن عمران بن حصين، قال: قال عمر بن الخطاب: خطبنا رسول الله الله فأمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة.

رواه الطبراني في الصغير، وفيه من لم أعرفهم.

• • • • • • • • وعن أبى صالح الحنفى، عن رحل من أصحاب النبى ﷺ، أراه ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: «مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوحٍ، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ، مَثَّلَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ( أَنَّ لَمْ يَتُبْ، مَثَّلَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ( أَنَّ اللهُ بِهُ اللهُ الل

رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، عن ابن عمر من غير شك، ورحال أحمد ثقات.

#### ٦ - باب النهى عَنْ خِصاء الآدميين

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٥٧٣٩)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبسى يحيسي القتات إلا محمد بن أبان، تفرد به: عبدالحميد بن صالح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/١٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩٢/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (١٨١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (١٠٢٠٧).

رواه الطبراني، وفيه معاوية بن عطاء الخزاعي وهو ضعيف.

#### ٧ - باب في الناسي والمكره

١٠٥٠٢ – عن عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ قال: مثله مثل حديث قبله، عن النبى ﷺ (١٠٥٠ مثل حديث قبله، عن النبي ﷺ ﴿ وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ﴾ .

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف.

٣ • • • ١ • وعن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ قال: ﴿تُجُوِّزَ لَأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ﴾.

رواه الطبراني، وفيه المسعودي، وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح.

٤ • ٥ • ١ - وعن ثوبان، عن رسول الله على قال: «إِنَّ الله تَحَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي ثَلاثَةً:
 الخَطَأُ، وَالنَّسْيَانُ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

رواه الطبراني، وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف.

١٠٥٠ - وعن ابن مسعود، قال: اكفلوا لى بالعمل أكفل لكم بالخطأ (٢).

رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.

١٠٥٠٦ - وعن ابن عمر، عن النبي الله قال: مثله. قلت: مثل حديث قبله، عن النبي الله الله الله الله الله الله عن المتعلق النبي الخطأ، والنسيان، ومَا اسْتُكْرهُوا عَلَيْهِ (٣).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن مصفى وثقه أبو حاتم، وغيره، وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح.

### ٨ - باب مَا حَاءَ فِي الخَطَأُ وَالعَمْد

١٠٥٠٧ - عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّى لَسْتُ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْخَافُ عَلَيْكُمُ الْخَافُ عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ» (٤).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه بقية، وهو مدلس.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٢٧٣)، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٨٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٧٠٠١).

#### ٩ - باب النهى عن التعذيب بالنار

٠٠٠٨ - عن عثمان بن حيان، قال: كنت أتى أم الدرداء فأكتب عندها فأحذت قملة أو برغوثًا فألقيته في النار، قالت: أي بني لا تفعل فإني سمعت أبا الدرداء يقول: «لا يُعَذَّبُ بعَذَابِ الله».

رواه الطبراني، والبزار، وقال: «لا يُعَذِّبُ بالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ»<sup>(۱)</sup>، وفيه سعيد السبراد ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. ويأتي حديث على في تحريق القاتل بعد قتله.

## ١٠ - باب فيمن أحدث حدثًا فِي هَذِهِ الْأُمَة

المقام فسمعنا ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل: قوم أخذهم ابن هشام في سبب فطوفهم، المقام فسمعنا ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل: قوم أخذهم ابن هشام في سبب فطوفهم، فسمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس، أن رسول الله على قال: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُحْدِثُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ حَدَثًا لَمْ يَكُنْ، فَيَمُوتُ حَتَّى يُصِيبَهُ ذَلِكَ»، فأنا رأيت ابن هشام حين عزل وولى عمال الوليد فطوفوه (٢).

رواه الطبراني، ورحاله رحال الصحيح غير سلمة بن سيسن ووثقه ابن حبان.

#### ١١ - باب رفع القلم عن ثلاثة

• ١ • ٥ • ١ - عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يَحْتَلِمَ» (٣).

رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة وهو ضعيف.

1 • • • • وعن أبى إدريس الخولاني، قال: أحبرني غير واحد من أصحاب النبى على منهم شداد بن أوس، وثوبان، أن رسول الله على قال: «رُفِعَ القَلَمُ فِي الحَدِّعَ عَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَـنْ الْمَحْنُونِ حَتَّى يُفِيـقَ، وَعَـنِ المَعْتُوهِ

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (۱۵۳۸)، وقال البزار: قد روى من وحوه، وسعيد البراد بصرى، روى عنه حماد بن زيد وسعيد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٩٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٤٠٣)، وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، ولم يحدث به إلا أبو الجماهر.

رواه الطبراني، ورحاله تقات.

الصَّغِيرِ حَتَّى يَكُبُرَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» (٢).

رواه البزار، وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص وهو متروك.

#### ١٢ - باب حد البلوغ لإيجَابِ الْحَدِّ

خان ينظر إلى فرج الغلام فإذا رآه قد أنبت الشعر ضرب عنقه وأخذ من لم ينبت فحله في مغانم المسلمين.

رواه الطبراني، وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك.

## ١٣ – باب في الحَامل يَجِبُ عليها الحدِّ

عدها، قال: فتركها حتى وضعت ما في بطنها، ثم ضربها خمسين، ثم أتى رسول الله على الله فقال: «يا على حدها» قال: فتركها حتى وضعت ما في بطنها، ثم ضربها خمسين، ثم أتى رسول الله فذكر، فقال: «أصبت» (٣).

رواه أبو يعلى، وفيه مندل بن على وهو ضعيف.

• ١٠٥١ - وعن أنس، أن امرأة اعترفت بالزنا أربع مرات وهي حبلي، فقال لها النبي ﷺ: «ارْجِعِي حَتَّى تَضَعِي»، ثم جاءت وقد وضعته، قال: «أَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ»، ثم جاءت وقد وضعته، قال: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ فَرَاكُهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

رواه البزار، ورجاله ثقات، إلا أن الأعمش لم يسمع من أنس وقد رآه.

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٧١٥٦).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٢٤٨٤)، وأورده المصنف في المقصد العلى برقم (٨٣٥)، وابن حجر في المطالب العالية برقم (١٨٠٧).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٥٤١)، وقال البزار: تفرد به عن الأعمش أبو إسماعيل.

٢٧٦ ----- كتاب الحدود والديات

## ١٤ - باب الحد يجب على الضَّعيف

۱۰۰۱۳ – عن أبى سعيد، أن مقعدًا ذكر منه زمانة كان عند دار أم سعد فظهر بامرأة حمل فسئلت، فقالت: هو منه فسئل منه، فاعترف فأمر به النبى الله أن يجلد بأثكال عذق النخل<sup>(۱)</sup>.

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

النبى الله به به المامة، أتى النبى الله به برجل قد زنى فسأله فاعترف، فأمر به فحرد فإذا هو حمش الخلق مقعد، فقال: «ما يبقى الضرب من هذا شيئًا» فدعا بأثكول فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة واحدة (٢).

رواه الطبراني في الأوسط، ورحاله ثقات.

مصفر قد ظهرت عروقه، قد زنى بامرأة فضربه رسول الله بضغث فيه مائة شمراخ (٣).

قلت: رواه النسائي باختصار.

رواه الطبراني، وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك.

### ١٥ - باب لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث

وافي الله عن حابر، قال: قال رسول الله رمن شهد أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله حرم عليه دمه، إلا ثلاث: التارك دينه، والثيب الزاني، ومن قتل نفسًا ظلمًا (٤).

رواه البزار، وفيه محمد بن أبي ليلي، وهو سيئ الحفظ.

• ٢ • • ١ - وعن عمار بن ياسر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم المؤمن إلا في إحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمرتد عن الإيمان».

رواه الطبراني، وفيه أيوب بن سويد وهو متروك، وقد وثقه ابن حبان، وقال: ردئ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٥٨٢٠).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٥٣٩)، وقال البزار: لا نعلمه عن حابر إلا من هذا الوجه.

كتاب الحدود والديات ------- ٢٧٧

الحفظ. قلت: وقد تقدمت أحاديث في كتاب الإيمان من نحو هذا.

## ١٦ – باب فيمن جَرَّدَ ظهرَ مسلم بغير حَقً

۱۰۵۲۱ – عن أبى أمامة، قال: قال النبى الله: «من جرد ظهر امرىء مسلم بغير حق لقى الله، وهو عليه غضبان» (١).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناده حيد.

 $^{(1)}$  وعن عصمة، قال: قال رسول الله:  $^{(4)}$  همى إلا بحقه،  $^{(7)}$ .

رواه الطبراني، وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف.

## ١٧ - باب في التَّجْريد

**١٠٥٢٣** – عن ابن مسعود، قال: لا يحل في هذه الأمة التجريد، ولا مد ولا صفر (٣).

رواه الطبراني، وهو منقطع الإسناد، وفيه حويبر وهو ضعيف.

## ١٨ - باب فيمن أخاف مُسْلِمًا

ع ٢٠٠١ - عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله على: «من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أحافه الله يوم القيامة».

رواه الطبراني، عن شيخه أحمد بن عبد الرحمن بن عقال، ضعفه أبو عروبة.

رواه الطبراني، والبزار، وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف.

۱۰۵۲۹ – وعن أبي حسن، وكان عقبيًا بدريًا، قال: كنا جلوسًا مع رسول الله فقام رجل ونسى نعليه، فأخذهما رجل فوضعهما تحته، فرجع الرجل، فقال: نعلى،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٣٣٩)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن زياد إلا المان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٨٠/١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٦٩٠).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٥٢٣).

فقال القوم: ما رأيناه، قال: هو ذه، فقال: «فكيف بروعة المؤمن»، فقال: يا رسول الله، إنما صنعته لاعبًا، فقال: «فكيف بروعة المؤمن» مرتين أو ثلاثًا(١).

رواه الطبراني، وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي وهو ضعيف.

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن حفص الوصابي وهو ضعيف.

۱۰۵۲۸ – وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لمسلم أو مؤمن أن يروع مسلمًا» (۲).

رواه البزار، وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف.

و الله الله المحمد مسير فخفق رجل عن راحلته، فأخذ رجل سهمًا من كنانته، فانتبه الرجل ففزع، فقال رسول الله الله يكل لرجل أن يروع مسلمًا».

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الكبير ثقات.

• ١٠٥٣ - وعن سليمان بن صرد، أن أعرابيًا صلى مع رسول الله ومعه قرن، فأحذها بعض القوم، فلما سلم النبي الله واليوم الأعرابي: القرن، فكأن بعض القوم ضحك، فقال النبي الله واليوم الآخر فلا يروعن مسلمًا (٤٠).

رواه الطبراني، من رواية ابن عيينة، عن إسماعيل بن مسلم، فإن كان هو العبدى فهو من رجال الصحيح، وإن كان هو المكي فهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات.

#### ١٩ - باب احْتناب الفواحش

١٠٥٣١ - عن أبى هريرة، قال: قيل للنبى ﷺ: أما تغار؟ قال: «وَاللَّهِ إِنِّسَى لأَغَارُ،
 وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى، وَمِنْ غَيْرَتِهِ نَهَى عَنِ الْفَوَاحِشِ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٢٣٥٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن سلمة إلا محمد.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٥٢١).

<sup>(</sup>٤) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٦٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٦/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٢٤٨).

**رواه أحمد،** ورجاله ثقات.

# . ٢ - باب التَّحذير مِنْ مُوَاقَعَةِ الحدود

الحدود، أنا آخذ بحجزكم أول إياكم وجهنم، إياكم وجهنم، إياكم والحدود، إياكم وجهنم، إياكم والحدود، إياكم وجهنم، إياكم والحدود، أياكم والحدود، أياكم والحدود، ألاث مرات، فإذا أنا مت تركتم وأنا فرطكم على الحوض فمن ورد أفلح»(١).

قلت: فذكر الحديث.

رواه البزار، وفيه ليث بن أبي سليم والغالب عليه الضعف.

### ٢١ - باب ذُمّ الزِّنا

٣٣٥ - ١ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم والزنا، فإن فيه أربع خصال: يذهب البهاء عن الوجه، ويقطع الرزق، ويسخط الرحمن، والخلود في النار»(٢).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمرو بن جميع وهو متروك.

النبي ﷺ قال: «إن الزناة يأتون تشتعل عن النبي ﷺ قال: «إن الزناة يأتون تشتعل وحوههم نارًا».

رواه الطبراني من طريق محمد بن عبد الله بن بسر، عن أبيه، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

و٣٥٠٠ - وعن عبد الله بن يزيد، قال: سمعت رسول الله على يقول: «يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، إن أحوف ما أخاف عليكم الزنا، والشهوة الخفية».

رواه الطبراني بإسنادين، رحال أحدهما: رحال الصحيح غير عبد الله بن بديل بن ورقاء وهو ثقة.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٥٣٦)، وقال البزار: لا نعلم رواه عن عبد الملك عن أبيه إلا ليث بن أبي سليم.

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٧٠٩٦)، وقال: لـم يـرو هـذا الحديث عـن ابـن حريج إلا عمرو بن جميع.

۱۰۵۳۱ – وعن سلمان، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو».

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، غير العباس بن أبي طالب وهو ثقة.

۱۰۵۳۷ – وعن حابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ظلم أهل الذمة كانت الدولة دولة العدو، وإذا كثر الزنا كثر السبا، وإذا كثر اللوطية رفع الله عز وحل يده عن الخلق فلا يبالى في أى واد هلكوا» (١).

رواه الطبراني، وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد وهو ضعيف.

١٠٥٣٨ − وعن أبى هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينظر الله عز وجل يـوم القيامة إلى الشيخ الزاني، ولا العجوز الزانية» (٢).

رواه الطبراني في الأوسط، عن شيخه موسى بن سهل ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

۱۰۵۳۹ – وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينظر الله إلى الأشيمط الزانى، ولا العائل المزهو» (٣).

رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رحاله ثقات.

• ٤ • ١ • وعن نافع، مولى رسول الله ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يدخل الجنة مسكين مستكبر، ولا شيخ زان، ولا منان على الله تعالى بعمله».

رواه الطبراني، وتابعيه الصباح بن خالد بن أبي أمية لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

الم ١٠٥٠ – وعن بريدة، أن السموات السبع والأرضين السبع لتلعن الشيخ الزانسي، وإن فروج الزناة ليؤذى أهل النار نتن ريحها. وعن بريدة، عن النبي الله قال بنحوه (٤).

رواهما البزار، وفي إسناديهما صالح بن حيان، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (١٧٥٢).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٤٠١)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن مسلم بن يسار إلا عثمان بن واقد، تفرد به: محمد بن ربيعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣١٩٥).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٤٨ ١٥ ٤٩)، وقال البزار: لا نعلم روى هذا الحديث إلا أبو معاوية.

#### ٢٢ - باب زنا الجوارح

۲ . . . . . عن عبد الله بن مسعود، عن النبي الله الله بن الله بن مسعود، عن النبي الله بن مسعود، عن النبي الله بن الله ب

رواه أحمد، وأبو يعلى، وزاد: «واليدان تزنيان»، والبزار والطبراني وإسنادهما حيد. والم أحمد، وأبو يعلى، وزاد: «واليدان تزنيان»، والبزار والطبراني وإسنادهما حيد. ٣٠ - وعن أبي موسى، عن النبي على قال: «كل عين زانية» (٢٠).

رواه البزار، والطبراني، ورجالهما ثقات.

١٠٥٤ – وعن محمد بن مطرف، حدثني حدى، سمعت علقمة، من أصحاب رسول الله هي، يقول: قال رسول الله هي: «زنا العينين النظر»

رواه الطبراني، وجد محمد بن مطرف لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

وعد العزيز وهو أمير فصلى صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر، أو قريب منها، عمر بن عبد العزيز وهو أمير فصلى صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر، أو قريب منها، فلما صلى قال: يرحمك الله أرأيت الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال: إنها المكتوبة، وإنها صلاة رسول الله على ما أخطأت منها إلا شيء سهوت عنه، إن رسول الله الله قال: «لا تشددوا على أنفسكم، فيشدد الله عليكم، فإن قومًا شددوا على أنفسهم، قال: «لا تشددوا على أنفسهم، في الصوامع، والديارات، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم»، ثم غدوا من الغد، فقالوا: نركب فننظر ونعتبر، قال: نعم، فركبوا جميعًا، فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وبقيت خاوية على عروشها، فقالوا: أتعرف هذه الديار؟ قال: ما أعرفني بها وبأهلها، هؤلاء أهل ديار أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك، أو يكذبه، والعين تزني والكف والقدم واليد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني والكف والقدم واليد

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٥٥٠)، وقبال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا همام.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٥٥١)، وقال البزار: لا نعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ إلا أبو موسى، وثابت مشهور، روى عنه يحيى بن سعيد، ومروان بن معاوية، وابن أبى عدى وغيرهم. وغنيم روى عنه الجريرى، وعاصم الأحول، وثابت بن عمارة، ويزيد الرقاشي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٨/١٨، ٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٣٦٨٢).

رواه أبو يعلى، ورحاله رحال الصحيح، غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبى العمياء، وهو ثقة.

المائدة: ١٤]، فذكر ابنى صوريا حين أتاهم النبى الله فَخُدُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوْتَوهُ فَاحْذَرُوا السوراة والمائدة: ١٤]، فذكر ابنى صوريا حين أتاهم النبى الله فقال لهما: «بالذى أنزل التوراة على موسى، والذى فلق البحر، والذى أنزل عليكم المن والسلوى أنتم أعلم»، قالا: قد نحلنا قومنا ذلك، قال: فقال أحدهما: يناشدنا بمثل هذه، قال: «تجدون النظر زنية، والأعتناق زنية والقبل زنية»، فذكره (١).

رواه أبو يعلى، وهو مرسل ورجاله ثقات.

السحاق بين النساء زنا واثلة، قال: قال رسول الله على: «السحاق بين النساء زنا بينهن» (٢).

رواه الطبراني، ورواه أبو يعلى، ولفظه قال رسول الله رسيحاق النساء بينهن زنا»، ورحاله ثقات.

#### ٢٣ - باب في أولاد الزنا

٨٠٠٤ – عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «هُوَ شَرُّ الثَّلاَتَةِ إِذَا عَمِلَ بِعَمَـلِ أَبُويْهِ» يعنى ولد الزنا<sup>(٣)</sup>.

رواه أحمد، عن أسود بن عامر، عن ابراهيم بن إسحاق، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، وإبراهيم بن إسحاق لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

**١٠٥٩** – وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله رول الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه (٤).

رواه الطبراني، في الكبير والأوسط، وفيه محمد بن أبي ليلي وهو سيىء الحفظ ومندل وثق، وفيه ضعف.

• • • • • وعن ميمونة زوج النبي ﷺ، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقـول: «لا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٢١٣٣)، وأورده المصنف في المقصد العلى برقم (٨٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٠٩/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٢٩٤).

تزال أمتى بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشا فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب».

رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، وقال: «لا تزال أمتى بخير متماسك أمرها ما لم يظهر»، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وثقة ابن حبان، وضعفه ابن معين، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالسماع فالحديث صحيح أو حسن.

١٠٥٥ - ١ - وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي على قال: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقَّ، وَلا مُدْمِنُ حَمْرٍ، وَلا مَنَّانٌ، وَلاَ وَلَدُ زِنْيَةٍ» (١).

قلت: رواه النسائي، غير قوله: «ولا ولد زنية».

رواه أحمد، والطبراني، وفيه حابان وثقه ابن حبان، وبقية رحاله رحال الصحيح.

٧٠٥٠ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله علي: «لا يدخل ولد الزنا الجنة، ولا شيء من نسله إلى سبعة آباء» (٢).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحسين بن إدريس، وهو ضعيف.

٣٥٥٠ - وعن عائشة، عن النبي على قال: «ولد الزنا ليس عليه من إثم أبويه شيء ثم قرأ: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: ١٦٤]».

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه جعفر بن محمد بن جعفر المدائني ولم أعرفه.

عدد القيس فقال: أصلح الله الأمير، إن أهل الطف لا يؤدون زكاة أموالهم، فقال: من عبد القيس فقال: أصلح الله الأمير، إن أهل الطف لا يؤدون زكاة أموالهم، فقال: وما كان؟ قال: قد علمت ذلك، فأخبرت الأمير، فقال: ممن أنت؟ فقال: من عبد القيس فقال: ما اسمك؟ قال: فلان ابن فلان، فكتب إلى صاحب شرطته فقال: ابعث إلى عبد القيس فسل عن فلان ابن فلان، كيف حسبه فيهم فرجع الرسول فقال: وجدته يغمز في حسبه فقال: الله أكبر حدثني أبي، عن جدى أبي موسى، قال: قال رسول الله على الناس إلا ولد بغي، وإلا من فيه عرق منه»، وقال أبو الوليد: لا يسعى بدل لا يبغي.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦٤/٢)، وذكره الشيخ شاكر برقم: (٢٥٣٧)، وقال: إسناده صحيح. وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٢٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٥٨)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم إلا عمرو.

رواه الطبراني، وأبو الوليد القرشي لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

#### ٢٤ - باب حُرمة نساء المجاهدين

حده، قال: فقال رسول الله ﷺ: «سعد غيور، وأنا أغير منه والله أغير مني»، قال رجل: على أي شيء يغار الله؟ قال: «على رجل مجاهد في سبيل الله يخالف إلى أهله».

رواه أهمد، في حديث طويل في التفسير في سورة النور، وفيه أبو معشر نجيح وهـو ضعيف.

٢٥٥٠ - وعن أنس، أن النبي على قال: «إياكم ونساء الغزاة» (١).

رواه البزار، وفيه سعيد بن زربي، وهو ضعيف.

۱۰۵۷ - وعن أبي قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قعد على فراش مغنية قيض الله له ثعبانًا يوم القيامة» (٢).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف.

۱۰۵۸ - وعن عبد الله بن عمرو رفع الحديث، قال: «مثل الذي يجلس على فراش المغنية مثل الذي نهشه أسود من أساود يوم القيامة».

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

#### ٢٥ – باب في الحد يثبت عند الإمام فيشفع فيه

وه • • • • • عن عبد الله، يعنى ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «يتعافى الناس بينهم في الحدود ما لم ترفع إلى الحكام فإذا رفعت إلى الحكام حكم بينهم بكتاب الله (٣).

رواه أبو يعلى، وفيه العباس بن الفضل الأنصاري وهو ضعيف.

• ١٠٥٦ - وعن محمد بن يزيد بن ركانة، أن خالته أخت مسعود بن العجماء

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (۲ ه ۱۰)، وقال البزار: تفرد بـ عـن الحسـن سعيد بـن زربي، وليس بالقوى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٢١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٣٧٩ه)، وأورده المصنف في المقصد العلى برقم (٨٢٧).

حدثته أن أباها قال لرسول الله في المخزومية التي سرقت قطيفة نقدتها بأربعين أوقية، فقال رسول الله في: «لأَنْ تَطَهَّرَ خَيْرٌ لَهَا»، فأمر بها فقطعت يدها وهي من بني عبد الأشهل، أو من بني أسد (١).

قلت: رواه ابن ماجه عنها، عن أبيها، وهذا عنها نفسها والله أعلم. رواه أحمد، وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس.

رواه الطبرانى فى الأوسط، وقال: لم يروه عن عمر بن قيس الماصر، إلا عمرو بن أبى قيس الرازى، وخالفه أصحاب الزهرى، فقالوا: عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة، قلت: ورجال الطبرانى ثقات.

الله على الزبير سارقًا فشفع فيه فقيل له حتى نبلغه الإمام، فقال: (1 - 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 +

رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري ضعفه أبو حاتم، وغيره، ووثقه الحاكم، وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف.

۱۰۵۹۳ – وعن أبى هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه»، وقد تقدم في الأحكام (٤).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه رجاء بن صبح صاحب السقط ضعفه ابن معين،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم (٧٤٧٩)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمر بن قيس الماصر إلا عمرو بن أبى قيس. وخالف عمر بن قيس أصحاب الزهرى فى إسناد هذا الحديث، فقال: عن عروة، عن أم سلمة.

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٢٢٨٤)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا عبد الرحمن بن أبي الزناد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٥٥٢).

۲۸۶ ------ کتاب الحدود والدیات و غیره، و و ثقه این حبان.

رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن جعفر المديني وهو متروك.

• 1 • • • • • وعن أبى الدرداء، عن النبى ﷺ قال: «أيما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله لم يزل في سخط الله حتى ينزع»، وهو بتمامه في الأحكام.

رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.

فقال: ما أراك سرقت، قال: بلى، قال: فلعله شبه لك، قال: بلى، قد سرقت، قال: فقال: ما أراك سرقت، قال: بلى، قال: فلعله شبه لك، قال: بلى، قد سرقت، قال: اذهب به يا قنبر فشد أصابعه، وأوقد النار وادع الجزار يقطعه، ثم انتظر حتى أجىء فلما جاء، قال له: سرقت؟ قال: لا، فتركه، قالوا له: يا أمير المؤمنين، لم تركته وقد أقر لك قال: أخذته بقوله وأتركه بقوله، ثم قال على: أتى رسول الله والله الله برجل قد سرق فأمر بقطعه، ثم بكى، فقيل: يا رسول الله، ولم تبكى؟ قال: «فكيف لا أبكى وأمتى تقطع بين أظهركم» قالوا: يا رسول الله، أفلا عفوت عنه؟ قال: «ذاك سلطان سوء الذى يعفو عن الحدود ولكن تعافوا بينكم» (٢).

رواه أبو يعلى، وأبو مطر لم أعرفه ولا الراوى عنه.

# ٢٦ – باب فيمن سَبَّ نَبيًا أو غيره

الأنبياء قتل، ومن سب أصحابي جلد» (٣).

رواه الطبراني في الصغير والأوسط، عن شيخه عبيد الله بن محمد العمري، رماه النسائي بالكذب.

<sup>(</sup>١) أحرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٠٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٣٢٣)، وأورده المصنف في المقصد العلى برقم (٨٢٨)، وابـن حجر في المطالب العالية برقم (١٨٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٦٠٢)، بلفظ: «من شتم الأنبياء.... ومن شتم ....»، وقال: لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به: ابن أبي أويس.

مع عكرمة بن أبى جهل باليمن فى الردة، مر به نصرانى من أهل مصريقال له: مع عكرمة بن أبى جهل باليمن فى الردة، مر به نصرانى من أهل مصريقال له: البندقون فدعاه إلى الإسلام فذكر النصرانى النبى فتناوله فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص فأرسل إليهم فقال: قد أعطيناهم العهد، فقال غرفة: معاذ الله أن تكون العهود والمواثيق على أن يؤذونا فى الله ورسوله، إنما أعطيناهم على أن يخلى بيننا وبينهم وبين كنائسهم، فيقولون فيها ما بدا لهم وأن لا نحملهم ما لا طاقة لهم به، وأن نقاتل من ورائهم ويخلى بينهم وبين أحكامهم، إلا أن يأتونا فنحكم بينهم عما أنزل الله، فقال عمرو بن العاص: صدقت (١).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد وثق، وفيه ضعف، وبقية رحاله ثقات.

النبى النبى المية، أنه كانت له أخت فكان إذا خرج إلى النبى المنة فيه وشتمت النبى الله وكانت مشركة فاشتمل لها يومًا على السيف، ثم أتاها فوضعه عليها فقتلها فقام بنوها فصاحوا، وقالوا: قد علمنا من قتلها أفتقتل أمنا وهؤلاء قوم لهم آباء وأمهات مشركون فلما خاف عمير أن يقتلوا غير قاتلها ذهب إلى النبى فأخبره، فقال: «أقتلت أختك؟» قال: نعم، قال: «ولم؟» قال: إنها كانت تؤذينى فيك، فأرسل النبى الله إلى بنيها فسألهم فسموا غير قاتلها فأخبرهم النبى الله وأهدر دمها(٢).

رواه الطبراني، عن تابعيين أحدهما ثقة، وبقية رجاله ثقات.

## ٢٧ - باب فيمن كَفَر بَعْدَ إسلامه

• **١٠٥٧٠** – عن معاذ بن جبل، أن النبي ﷺ قال: «إن أبغض الخلق إلى الله عز وجل لمن آمن ثم كفر».

رواه الطبراني، وفيه صدقة بن عبد الله السمين وثقه أبو حاتم، وجماعة، وضعفه غيرهم، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أحرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٧٤٨)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن غرفة بن الحارث إلا بهذا الإسناد، تفرد به، حرملة بن عمران.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٤/١٧) ٢٥).

١٠٥٧١ – وعن أبي هريرة، أن رَسُول الله ﷺ قال: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».

رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.

١٠٥٧٢ – وعن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، (١).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو بكر الهذلي، وهو ضعيف.

١٠٥٧٣ – وعن معاوية بن حيدة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، لاَ يَقْبُلُ الله تَوْبَةَ عَبْدٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ» (٢).

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

١٠٥٧٤ - وعن عصمة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (٣).

رواه الطبراني، وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف.

هذه القرية، يعنى المدينة، لا يصلح فيها قبلتان فأيما نصراني أسلم، ثم تنصر فاضربوا عنقه».

رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه.

وأمرهما أن يعلما الناس القرآن، قال: فجاء معاذ إلى أبى موسى يزوره فإذا عنده رجل وأمرهما أن يعلما الناس القرآن، قال: فجاء معاذ إلى أبى موسى يزوره فإذا عنده رجل موثق بالحديد فقال: يا أخى، أو بعثنا نعذب الناس، إنما بعثنا نعلمهم دينهم ونأمرهم بما ينفعهم، فقال: إنه أسلم ثم كفر، فقال: والذي بعث محمد بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالنار. فقال أبو موسى: إن لنا عنده بقية، فقال: والله لا أبرح أبدًا، قال: فأتى بحطب فألهب فيه النار وكتفه وطرحه (٤).

قلت: لهما في الصحيح غير هذا الحديث. رواه الطبراني، ورحاله رحال الصحيح. ٧٧٥ - ١ - وعن قيس بن أبي حازم، قال: جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: إنى

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٨٦/١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٤٣/٢٠).

مررت بمسجد من مساجد بنى حنيفة فسمعتهم يقرؤون شيئًا لم ينزله الله: الطاحنات طحنًا، الخابزات حبزًا، والعاجنات عجنًا، اللاقمات لقمًا، قال: فقدم ابن مسعود ابن النواحة أمامهم فقتله، واستكثر البقية، فقال: لا أحراهم اليوم الشيطان سيروهم إلى الشام حتى يرزقهم الله توبة أو يفنيهم الطاعون، وذكر الحديث.

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

الرحمن إن هاهنا أناسا يقرؤون قراءة مسيلمة فرده عبد الله، فلبث ما شاء الله أن يلبث، الرحمن إن هاهنا أناسا يقرؤون قراءة مسيلمة فرده عبد الله، فلبث ما شاء الله أن يلبث، ثم أتاه فقال: والذي أحلف به يا أبا عبد الرحمن لقد تركتهم الآن في دار وإن ذلك المصحف لعندهم فأمر قرظة بن كعب فسار بالناس معه، فقال: أئت بهم فلما أتى بهم قال: ما هذا بعد ما استفاض الإسلام فقالوا: يا أبا عبد الرحمن نستغفر الله ونتوب إليه ونشهد أن مسيلمة هو الكذاب المفتري على الله ورسوله، قال: فاستتابهم عبد الله وسيرهم إلى الشام وإنهم لقريب من ثمانين رجلا، وأبي ابن النواحة أن يتوب فأمر به قرظة بن كعب فأخرجه إلى السوق فضرب عنقه، وأمر أن يأخذ رأسه فيلقيه في حجر أمه، قال عبد الرحمن بن عبد الله: فلقيت شيخًا منهم كبيرًا بعد ذلك بالشام، فقال لى: رحم الله أباك والله لو قتلنا يومئذ لدخلنا النار كلنا(١).

رواه الطبراني، وهو منقطع الإسناد بين القاسم وجده عبد الله.

فبعث إليهم فأمال عليهم الطعام جمعتين، ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا فحفر عليهم حفيرة، ثم قام عليها، فقال: لأملأنك شحمًا ولحمًا، ثم أتى بهم فضرب أعناقهم وألقاهم في الحفيرة، ثم ألقى عليهم الحطب فأحرقهم، ثم قال: صدق الله ورسوله، قال سويد بن غفلة فلما انصرف اتبعته فقلت: سمعتك تقول صدق الله ورسوله، فقال: ويحك إن حولي قومًا جهالاً ولكن إذا سمعتنى أقول: قال رسول الله على، فلأن أخر من السماء أحب إلى من أن أقول على رسول الله على مسول الله الله على من أن أقول على رسول الله الله على من أن أقول على رسول الله الله على من أن أقول على رسول الله الله على الله الله على الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٩٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٠١٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن سماك إلا إسرائيل، ولا عن إسرائيل إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي، تفرد به: الحسن بن حماد.

. ٢٩ ----- كتاب الحدود والديات

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحسن بن زياد اللؤلؤي وهو متروك.

\* ١٠٥٨ - وعن أنس بن مالك، قال: ارتد نبهان ثلاث مرات، فقال رسول الله الله ما مكنى من نبهان في عنقه، حبل أسود فالتفت فإذا هو بنبهان قد أحذ فحعل في عنقه حبل أسود، فأتوا به النبي فأخذ رسول الله السيف بيمينه والحبل بشماله ليقتله، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله لو أمطت عنك؟ قال: ودفع السيف إلى رجل، فقال: «اذهب فاضرب عنقه فانطلق به فضحك نبهان، فقال: أتقتلون رجلاً يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فخلى عنه (١).

رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن المرزبان شيخ الطبراني لم أره في الميزان، ولا غيره.

۱۰۵۸۱ – وعن حابر، أن رسول الله ﷺ استتاب رجلاً ارتــد عـن الإســـلام أربــع مرات (۲).

رواه أبو يعلى، وفيه المعلى بن هلال، وقد أجمعوا على ضعفه بالكذب.

۱۰۰۸۲ - وعن ابن عباس، عن رسول الله على قال: «من حالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه، وقال: إن شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله فلا سبيل عليه إلا أن يأتي شيئًا فيقام عليه حده (٣).

رواه الطبراني، وفيه الحكم بن أبان وهو ضعيف.

«أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن تاب فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تاب فاقبل منه، وإن أبت فاستتبها (أ).

رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم، قال مكحول: عن ابن لأبي طلحة اليعمري، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٦٣٣)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن طعمة بن عمرو الجعفري إلا حكام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (١٧٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (١٦١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٣/٢٠).

١٠٥٨٤ – وعن ابن عمر، قال: كنا نقول ما لمن افتتن توبة إذا ترك دينه بعد إسلامه ومعرفته فأنزل الله فيهم: ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣]، فذكر الحديث. وقد تقدم في كتاب الهجرة.

رواه الطبراني، وفيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس.

#### ٢٨ - باب الإحصان

م ١٠٥٨٥ – عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله الله الإحصان إحصانان إحصان عفاف، وإحصان نكاح»(١).

رواه البزار، والطبراني في الأوسط، وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك.

#### ٢٩ - باب إقامة الحدود

٠٠٥٨٦ عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «يوم من إمام عادل خير من عبادة ستين سنة، وحد يقام في الأرض بحقه أزكى من مطر أربعين صباحًا» (٢).

رواه الطبراني في الأوسط، وقال: لا يروى عن ابن عباس، إلا بهذا الإسـناد، وفيـه زريق بن السخت ولم أعرفه.

# ٣٠ - باب نُزول الحُدود وَمَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ

النسآئِكُمْ [النساء: ١٥] قال: كن يجبسن في قوله تعالى: ﴿وَاللاَّتِي يَاْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن الْسَآئِكُمْ ﴿ [النساء: ١٥] قال: كن يجبسن في البيوت فإذا ماتت ماتت، وإن عاشت عاشت، حتى نزلت هذه الآية في النور: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِنَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢]، ونزلت سورة الحدود فمن عمل شيئًا حلد وأرسل (٣).

رواه الطبراني، عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم، وهـو ضعيف، ويأتى حديث ابن عباس في سورة النور.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٥٥٣)، وقال البزار: لا نعلمه عن النبي الله الا من هذا الوحه بهذا الإسناد، ومبشر: لين الحديث، وقد روى عن بقية بن الوليد ويزيد بن هارون وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٧٦٥)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا عفان ابن حبير، تفرد به: حعفر بن عون، ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١١٣٤).

١٠٥٨٨ - وعن عبادة بن الصامت، رحمه الله، قال: نزلت على رسول الله و الله

قلت: في الصحيح بعضه. رواه عبد الله بن أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

١٠٥٨٩ - وعن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، قال: قال رسول الله الله الله الله الله عَنِّي: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، جَلْدُ مِاتَةٍ، وَنَفْىُ سَنَةٍ، وَالثَّيْبُ بِالثَّيِّبِ، جَلْدُ مِاتَةٍ، وَالرَّحْمُ (٢).

رواه أحمد، وفيه الفضل بن دلهم وهو ثقة، ولكنه أخطأ في هذا الحديث كما ذكر.

• ٩ • ٠ • - وعن أنس بن مالك، قال: رجم رسول الله رابع وأبو بكر، وعمر وأمرهما سنة (٣).

رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات.

وهو بين أصحابه وكان إذا نزل عليه الوحى أخذه كهيئة السبات، فلما انقضى الوحى استوى حالسًا، فقال: «إن الله عز وجل جعل لهن سبيلاً الثيب بالثيب حلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة»، فقال أناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت قد نزلت الحدود، أرأيتك لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعًا؟ قال: كنت أضربه بالسيف، حتى يسكنا فأنا أذهب فأجمع أربعة فإلى ذلك قد قضى الخائب حاجت فأنطلق، ثم أجئ فأقول رأيت فلانًا فعل كذا وكذا، فيجلدوني ولا يقبلون لى شهادة فأنطلق، ثم أجئ فأقول رأيت فلانًا فعل كذا وكذا، فيجلدوني ولا يقبلون لى شهادة

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٧/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٢٩٨)..

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (١٩٩).

أبدًا، فضحك القوم واحتمعوا عند رسول الله وقالوا: يا رسول الله، إنه أشد الناس غيرة، فقال رسول الله ين السيف شاهدًا، ثم قال: لولا أنى أحاف أن يتتابع فيه السكران والغيران، فقالوا: يا رسول الله، إنه أشد الناس غيرة، فقال رسول الله ين هو شديد الغيرة، وأنا أغير منه، والله أشد غيرة منى ولذلك جعل الحدود».

قلت: فى الصحيح طرف من أوله. رواه الطبراني، وفيه الفضل بن دلهم وهو ثقة، وأنكر عليه هذا الحديث من هذه الطريق فقط، وبقية رجاله ثقات. ويأتى حديث سعد ابن عبادة فى سورة النور.

۱۰۵۲ – وعن العجماء، قالت: سمعت رسول الله على يقول: «الشيخ والشيخة إذا زينا فاجلدوهما ألبتة بما قضيا من اللذة» (١).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

مائة مائة بيني ابن مسعود، في البكر يزنسي بالبكر يجلدان مائة جلدة وينفيان سنة (٢).

رواه الطبراني، وإسناده منقطع، وفيه ضعف.

## ٣١ - باب هَلْ تُكَفِّرُ الحُدود الذنوب أم لا؟

رواه البزار بإسبادين رجال أحدهما: رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادى وهو ثقة.

نهى الله عنه ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب (٤).

٩٩٥ - ١٠٥٩ - وفي رواية «من أصاب ذنبًا وأقيم عليه حد ذلك الذنب، فهو.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٥٠/٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٦٨٦).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٥٤٣)، وقال البزار: لا نعلم رواه عن ابـن أبـي ذئـب إلا معمر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٧٣١).

۲۹۶ ----- كتاب الحدود والديات كفارته» (۱)

رواه الطبراني، وأهمد بنحوه، وفيه راو لم يسم وهو ابن حزيمة، وبقية رجاله ثقات. ٧ ٩ ٥ . ١ - ورواه موقوفًا أيضًا.

۱۰۵۹۸ – وعن حزيمة بن معمر الأنصارى، قال: رجمت امرأة في عهد رسول الله على فقال الناس: حبط عملها فبلغ ذلك النبي فقال: «هو كفارة ذنوبها وتحشر على ما سوى ذلك» (٢).

رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف.

• • • • • • وعن ابن عمر، أن رسول الله في قال: «ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب» (٣).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ياسين الزيات وهو متروك.

بصرت بامرأة فلم يكن لى هم غيرها حتى حاذتنى، ثم أتبعتها بصرى حتى حاذيت بصرت بامرأة فلم يكن لى هم غيرها حتى حاذتنى، ثم أتبعتها بصرى حتى حاذيت الحائط فالتفت فأصاب وجهى الحائط فأدمانى فأتيت النبى في فأخبرته فقال: «إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرًا عجل له عقوبة ذنبه فى الدنيا وربنا تبارك وتعالى أكرم من أن يعاقب على ذنب مرتين» (٤).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه هشام بن لاحق ترك أحمد حديثه، وضعفه ابن حبان. وقال الذهبي: قواه النسائي، ولهذا الحديث طرق في مواضعها.

### ٣٢ - باب كَفَّارات الذنوب بالقتل

الله عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله على: «قتل الرحل صبرًا كفارة كا قبله من الذنوب» (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٣٧٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٣١٥)، وقال: لم يرو هذين الحديثين، عن عاصم الأحول إلا هشام بن لاحق.

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٤٤٥)، وقال البزار: حديث صالح بن موسى لا

رواه البزار، وفيه صالح بن موسى بن طلحة وهو متروك.

رواه البزار، وقال: لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه، ورجاله ثقات.

۳ . ۲ . ۱ - وعن ابن مسعود، في الذي يصيب الحدود، ثم يقتـل عمـدًا، قـال: إذا حاء القتل محي كل شيء (۲).

رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم، وبقية رحاله ثقات.

١٠٢٠ - وعن الحسن، قال: كان زياد يتبع شيعة على فيقتلهم فبلغ ذلك الحسن ابن على، فقال: اللهم تفرد بموته فإن القتل كفارة (٣).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

### ٣٣ - باب اعتراف الزاني ورجم المحصن

رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، ولفظه: أن النبى الله الربع مرات، ثم أمر برجمه (٥). والطبراني في الأوسط، إلا أنه قال ثلاث مرات، وفي أسانيدهم كلها حابر ابن يزيد الجعفى، وهو ضعيف.

٢٠١٠ - وعن أبي ذر، قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فأتاه رجل فقال:

يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوحه، وصالح لين الحديث.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٧٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٦٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٨/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٥٥٤)، وقال البزار: لا نعلم روى ابن أبزى عن أبيى بكر إلا هذا، ولا له عن أبي بكر إلا هذا الطريق.

إن الآخر زنى فأعرض عنه، ثم ثلث، ثم ربع، فأمرنا فحفرنا له حفيرة ليست بالطويلة فرجم، فارتحل رسول الله يلك كتيبًا حزينًا، فسرنا حتى نزلنا منزلاً فسرى عن رسول الله على فقال: «يا أبا ذر ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة» (١).

رواه أحمد، والبزار، وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس.

قلت: رواه أبو داود وغيره باختصار. رواه أبو يعلى، والطبراني، وفيه القاسم بن فياض، وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين، وبقية رجاله ثقات.

النبى ﷺ وأمر برحم رحل بين مكة والمدينة، فلما أصابته الحجارة فر فبلغ ذلك النبى ﷺ قال: «فَهَلاً تَرَكْتُمُوهُ» (٣).

رواه أحمد، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٥٥٥)، وقال البزار: لا نعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ إلا أبو ذر، وعبد الملك معروف، وعبد الله بن المقدام ونسيعًة لا نعلمهما ذُكرا إلا في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٢٦٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦١/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣٠٣).

٩٠٦٠٩ – وعن أبى هريرة، عن النبى ﷺ قال: «إذا اعترف الرجل بالزنا فأضربه».
 وعلى الحاشية بخطه الرجم فهرب ترك<sup>(١)</sup>.

قلت: له عند الترمذي في قصة ماعز: «فهلا تركتموه». رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، غير حميد الكندي وهو ثقة.

• ١٠٦١ - وعن جابر بن سمرة، قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي على فقال: يا رسول الله، إنى قد زنيت فأعرض بوجهه، ثم جاءه من قبل وجهه فأعرض عنه، ثم جاءه الثالثة فأعرض عنه، ثم جاءه الرابعة، فلما قال له ذلك قال رسول الله على المصحابه: «قوموا إلى صاحبكم فإن كان صحيحًا فارجموه»، فسئل عنه فوجد صحيحًا فرجم، فلما أصابته الحجارة حاضرهم وتلقاه رجل من أصحاب النبي على بلحى جمل فضربه به فقتله، فقال أصحاب رسول الله على إلى النار، فقال رسول الله على «كلا إنه قد تاب توبة لو تابها أمة من الأمم لقبل منهم».

قلت: لسمرة حديث في الصحيح بغير سياقه. رواه البزار، عن شيخه صفوان بن المغلس ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

۱۰۲۱۱ – وعن سهل بن سعد، قال: شهدت ماعزًا حين أمر رسول الله ﷺ برجمه، فعدا فاتبعه الناس يرجمونه، حتى لقيه عمر بالجبانة فضربه بلحى بعير فقتله (٢).

رواه الطبراني، وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو كذاب.

۱۰۲۱۲ - وعن أبي برزة، قال: رجم رسول الله هماعز بن مالك. رواه الطبر اني، ورجاله ثقات.

رسول الله، إن في بطنى حدثًا فأقم على الحد، فقال: «إنا لا نقتل ما في بطنك» وسول الله الله، إن في بطنى حدثًا فأقم على الحد، فقال: «إنا لا نقتل ما في بطنك» فانطلقت، فلما وضعت حاءت، فقالت: قد وضعت، فقال: «اذهبي أرضعيه حتى تفطميه» فلما فطمته جاءت، فقالت: قد فطمته يا رسول الله، قال: «انطلقي فاكفليه» فانطلقت فجاءت هي وأختها تمشيان، فعجب رسول الله الله من صبرها فأمر رسول

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٦٨١)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي سلمة إلا حميد، تفرد به: أبو بكر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٥٨٢١).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه من لم أعرفه.

ع ١٠٦١٤ – وعن أنس بن مالك، أن امرأة أتت النبى فقالت إنها قد زنت وكانت حاملا، فقال: «انطلقى حتى تضعى حملك»، ولو لم ترجع لم يرسل إليها، فوضعت حملها، ثم أتته فقال: «انطلقى حتى تفطمى ولدك»، فأتته ولو لم تأته لم يرسل إليها، فجاءت بعد ما فطمته فرجمها.

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك.

رواه الطبراني في الصغير والأوسط، عن شيخه على بن أحمد بن النضر، ضعفه الدارقطني، وقال أحمد بن كامل القاضى: لا أعلمه ذم في الحديث، وبقية رجاله رحال الصحيح.

رجم امرأة فأمرني أن أن النبي الله وجم امرأة فأمرني أن أحفر لها، فحفرت لها إلى سرتي (٣).

رواه أحمد، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٨٤٩)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبدالله بن مسلم الا دويد بن نافع، ولا عن دويد إلا أخوه مسلمة بن نافع، تفرد به: بقية بن الوليد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٧٨٨)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا عبيد الله ابنُ عمرو الرقي.

<sup>(</sup>٣) أحرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٨/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣٠٢).

### ٣٤ - باب من أتى ذات مَحْرم

اغتصب أخته نفسها، فقال: احبسوه واسألوا من هاهنا من أصحاب رسول الله المختصب أخته نفسها، فقال: احبسوه واسألوا من هاهنا من أصحاب رسول الله المختلف فسألوا عبد الله بن أبى مطرف، فقال: سمعت رسول الله الله يقول: «من تخطى الحرمتين الاثنتين فخطوا وسطه بالسيف»، قال: وكتبوا إلى عبد الله بن عباس فكتب إليهم بمثل قول عبد الله بن أبى مطرف.

رواه الطبراني، وفيه رفدة بن قضاعة وثقه هشام بن عمار، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات.

۱۰۲۱۸ – وعن البراء بن عازب، أن النبي ﷺ بعث إلى رجل كزوج امرأة ابنه أن يقتله (۱).

قلت: هو في السنن من حديث البراء، عن عمه، وعنه عن حاله، وعنه عن فوارس وواه أحمد، ورحاله رجال الصحيح، غير أبي الجهم وهو ثقة. ورواه أبو يعلى، وقال: تضرب عنقه ويأتي برأسه.

١٠٦١٩ - وعن مطرف، قال: أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فقتلوه، قال: قلت:
 ما هذا؟ قالوا: هذا رجل دخل بأم امرأته، فبعث إليه رسول الله شخفتلوه (٢).

هكذا رواه أهمد منقطع الإسناد، ورجاله رجال الصحيح.

• ١٠٦٢ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّـةَ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ» (٣) .

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير يحيى بن حسان الكوفي وهو ثقة.

المجار الله بن عمرو، عن النبي الله يلانحُـلُ الجَنَّـةَ مَـنْ أَتَـى ذَاتَ مَحْرَمٍ» (٢٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩٥/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٠٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٠٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٩٣٦)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب=

رواه الطبراني في الأوسط، عن شيخه على بن سعيد. قال الدارقطني: ليس بذاك. وقال الذهبي: كان من الحفاظ الرحالين، وعبد العزيز بن عيسى لم أعرفه، وبقية رحاله ثقات.

### ٣٥ - باب فيمن أتى جارية امرأته

فقال: إنى زنيت، قال: إذًا نرجمك إن كنت أحصنت، قالوا: إنما أتى جارية امرأته، فقال عبد الله: إن كنت استكرهتها فأعتقها واعط امرأتك جارية مكانها، فقال: والله لقد استكرهتها فلم يرجمه، وأمر به فضرب دون الحد.

رواه الطبراني، وعبيد، ومعبد لم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح.

1.77 سوعن الشعبي، أن ابن مسعود كان لا يرى عليه حدًا ولا عقدًا (١).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود.

# ٣٦ - باب فِي المَمْلُوك يَزني

عن ابن عباس، أن النبي الله قال: «ليس على الأمة حد حتى تحصن، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات».

رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح، غير عبد الله ابن عمران، وهو ثقة.

الله، فقال: إن معقل بن مقرن المزنى جاء إلى عبد الله، فقال: إن حارية له زنت، فقال: اجلدها خمسين، قال: ليس لها زوج، قال: إسلامها إحصانها.

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن إبراهيم لم يلق ابن مسعود.

### ٣٧ - باب فيمن دَرأ الحدُّ عَنْ امرأة استَكْرهت

رواه الطبراني، وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس.

١٠٢٧ - وعن عبد الكريم، قال: نبئت عن على، وابن مسعود في البكر

<sup>=</sup> إلا عبدالكريم، ولا عن عبدالكريم إلا عبدالعزيز بن عيسى، تفرد به: محمد بن مهران. (١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٦٨٩).

تستكره على نفسها أن للبكر مثل صداق إحدى نسائها، وللثيب مثل صداق مثلها. رواه الطبراني، وهو منقطع الإسناد، ورجاله ثقات إلى عبد الكريم.

الأمة تستكره: إن عبد الكريم، أن علِيًّا، وابن مسعود، قالا في الأمة تستكره: إن كانت بكرا فعشر ثمنها.

رواه الطبراني، بإسناد الذي قبله، وهو منقطع.

## ٣٨ - باب فيمن وُجدَ مع أجنبية في لحاف

برجل وجد مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما أربعين سوطًا، وأقامهما للناس برجل وجد مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما أربعين سوطًا، وأقامهما للناس فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك، قال: أو رأيت ذلك؟ قال: نعم، فقال: نعم ما رأيت، فقالوا: أتيناه نستأذنه فإذا هو يسأله.

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

#### ٣٩ - باب رجم أهل الكتاب

• ۱۰ ۲۳ - عن ابن عباس، قال: أمر رسول الله الله الله الله الله و حد الله و الل

رواه أحمد، والطبراني، إلا أنه قال: إن النبي الله أتى بيه ودى ويهودية قد أحصنا فسألوه أن يحكم بينهما بالرحم فرجمهما في فناء المسجد، ورحال أحمد ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية أحمد.

عمد، ما أنزل عليك في الزنا، فقال: «اذهبوا فائتوني برجلين من علماء بني اسرائيل» عمد، ما أنزل عليك في الزنا، فقال: «اذهبوا فائتوني برجلين من علماء بني اسرائيل» فذهبوا فأتوه برجلين أحدهما شاب فصيح، والآخر شيخ قد سقط حاجبه على عينيه حتى يرفعهما بعصابة، فقال: «أنشدكما الله لما أخبرتمونا بما أنزل الله على موسى في

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦١/١)، والطبراني في الكبير (٢٠٨/٢٠)، وذكره الشيخ شاكر برقم (٢٣٦٨).

الزانى»، فقال: نشدتنا بعظيم وإنا نخبرك أن الله تعالى أنزل على موسى فى الزانى الرحم، وأنا كنا قومًا شببة، وكان نساؤنا حسنة وجوههن، وإن ذلك كثر فينا فلم نقم له فصرنا نجلد والتعيير، فقال: «اذهبوا بصاحبتكم فإذا وضعت ما فى بطنها فارجموها». رواه الطبرانى، ورجاله ثقات. وله طريق فى سورة المائدة.

رواه البزار، والطبراني في الكبير والأوسط، وقال فيه: لا يروى عن ابن عباس، إلا بهذا الإسناد، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رحاله ثقات.

الله ﷺ: «ائتونى بأعلم رجلين فيكم» فأتوه بابنى صوريا، فقال: «أنتما أعلم من وراءكما» فقال: «ائتونى بأعلم رجلين فيكم» فأتوه بابنى صوريا، فقال: «أنتما أعلم من وراءكما» فقالا: كذلك يزعمون، «فناشدهما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تحدون أمر هذين في توراة الله تعالى؟» قالا: نجد في التوراة إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت فهي ريبة فيها عقوبة، وإذا وجد في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة فيها عقوبة، فإذا شهد أربعة أنهم نظروا إليه مثل الميل في المكحلة رجموه، فقال: «ما يمنعكم أن ترجموهما؟» فقالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله على بالشهود فشهدوا فأمر برجمهما(٢).

قلت: رواه أبو داود، وغيره باختصار. رواه البزار، من طريق محالد، عن الشعبي، عن حابر، وقد صححها ابن عدى.

### .٤ - باب مَا جَاءَ فِي اللَّواط

عسر، يذكرون أن عثمان بن عفان، رضى الله عنه، أتى برجل قد فجر بغلام من قريش حسن، يذكرون أن عثمان بن عفان، رضى الله عنه، أتى برجل قد فجر بغلام من قريش معروف النسب، فقال عثمان: ويحكم أين الشهود أحصن؟، قالوا: تزوج بامرأة ولم يدخل بها، فقال على لعثمان، رضى الله عنهما: لو دخل بها لحل عليه الرجم فأما إذ لم

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٥٥٨).

يدخل بأهله فاجلده الحد، فقال أبو أيوب: أشهد أنى سمعت رسول الله على يقول الذى ذكر أبو الحسن، فأمر به عثمان، رضى الله عنه، فجلد مائة.

رواه الطبراني، وفيه حابر الجعفي وقد صرح بالسماع، وفيه من لم أعرفه.

• ٢٠٠٥ – وعن أبى هريرة، قال: قال رسول الله الله: «ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا إله الا الله: الراكب والمركوب، والراكبة والمركوبة، والإمام الجائر» (١).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن راشد المدني الحارثي وهو كذاب.

فوق سبع سمواته، وردد اللعنة على واحد منهم ثلاثا، ولعن الله سبعة من خلقه من فوق سبع سمواته، وردد اللعنة على واحد منهم ثلاثا، ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيه، فقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من أتى شيئًا من البهائم، ملعون من عق والديه، ملعون من جمع بين امرأة وابنتها، ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من ادعى إلى غير مواليه».

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محرز بن هارون، ويقال: محرر، وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

الله عضب الله وعن أبى هريرة، عن النبى الله قال: «أربعة يصبحون فى غضب الله ويمسون فى سخط الله»، قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: «المتشبهون من الرحال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرحال، والذى يأتى البهيمة، والذى يأتى الرحال» (٢).

رواه الطبراني في الأوسط، من طريق محمد بن سلام الخزاعي، عن أبيه. قال البخاري: لا يتابع على حديثه هذا.

# ٤١ - باب فِي الْمُخَنَّثِينَ

۱۰۲۳۸ – عن أبى سعيد الخدرى، أن مختشًا أتى به النبى الله مخضوب اليدين، والرحلين، فحعل أصحاب النبى الله يخفقونه بنعالهم، فقال النبى الله المحاب النبى الله النبى الله المحاب النبى المحاب النبى المحاب المحاب

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣١٠٤)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن حرملة إلا عمر ابن راشد، ولا عن عمر إلا صالح بن أبي صالح، تفرد به: أبو عطاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٨٥٨)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن سلام الخزاعي إلا ابن أبي فديك.

وأصحابه على نسائكم، فقالوا: أفلا نقتله يا رسول الله؟ قال: «لا، إنى نهيت عن قتل المصلىن، (١). (1)

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الخصيب بن ححدر وهنو كذاب. قلت: وفي كتاب الأدب أحاديث من هذا الباب.

۱۰۲۳۹ – وعن ابن عباس، أن النبى ﷺ لعن المحنشين، وقال: «أخرجوهـم من بيوتكم» (۲).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه حماد بن عبد الرحمن الكلبي وهو ضعيف.

• ١٠٦٤ - وعن عبد الله بن مسعود، عن النبى الله أنه لعن عشرة: «الواشمة والموشومة، والسالخة وجهها، والواصلة والموصولة، وآكل الربا وشاهده، ومانع الصدقة، والرجل المتشبه بالنساء، والمرأة المتشبهة بالرحال».

قلت: هو في الصحيح باختصار المتشبهين والمتشبهات والسالخة. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعد بن طريف وهو ضعيف.

#### ٤٢ - باب فيمن أتى بَهيمة

۱۰۲٤۱ – عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» (٣).

رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.

### ٤٣ – باب مَا جَاءَ فِي السَّرقة وَمَا لا قَطْعَ فيه

١٠٦٤٢ - عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»
 عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

رواه أحمد، وفيه نصر بن باب ضعفه الجمهور، وقال أحمد: ما كان به بأس.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٠٥٨)، وقال: لا يمروى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الخصيب بن ححدر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٥٩٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن سماك إلا حماد بسن عبدالرحمن، تفرد به: هشام بن عمار.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٩٦١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠٤/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣٠٨).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

ع ٢٠٠٤ - وعن ابن مسعود، قال: لا تقطع اليد إلا في دينار، أو عشرة دراهم (٢).

رواه الطبراني، وهو موقوف، والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف، وقد وثق.

قال: «القطع في دينار، أو عشرة دراهم» (٣).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سليمان بن داود الشاذكوني، وهو ضعيف.

۱۰۲۶٦ - وعن عبد الله بن مسعود، عن النبي الله عن عشرة الله عن عبد الله بن مسعود، عن النبي الله عن عشرة دراهم الله عن عبد الله بن مسعود، عن النبي الله عن النبي الله عن عبد الله بن مسعود، عن النبي الله عن النبي الله عن عبد الله بن مسعود، عن النبي الله عن عبد الله بن مسعود، عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن الله عن الله بن مسعود، عن النبي الله عن الله

رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده ضعيف

الله على السارق إلا في الله على السارق الله على السارق الله على السارق الله على السارق الله على عهد رسول الله على دينارًا، أو عشرة دراهم (٥).

رواه الطبراني، وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف.

۱۰۲٤۸ – وعن سعد، یعنی ابن أبی وقاص، أن النبی ﷺ قطع فی بحن ثمنه خمسة دراهم (٦٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٢٨/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٣٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٧٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٢٧٦)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن القاسم بن معن إلا ابن أبي زائدة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧١٤٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة إلا أبو مطيع الحكم بن عبدالله.

<sup>(</sup>٥) أخرحه الطبراني في الكبير (١٨/٢٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩٤٦)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي واقد إلا وهيب، ولا يروى عن سعد إلا بهذا الإسناد.

قلت: رواه ابن ماجه، غير قوله: خمسة دراهم. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو واقد الصغير، قال أحمد: ما أرى به بأسا، وضعفه الجمهور.

النبي ﷺ قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درهمًا (١).

رواه البزار، وفيه المختار بن نافع، وهو ضعيف.

رواه البزار، وقال: كان هذا قبل تحريم الخمر، والله أعلم، وفيه أبو حومل. قال الذهبي: لا يعرف.

۱۰۲۰۱ – وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا قطع في ماشية إلا ما وراء الزرب، ولا في تمر إلا ما آوى الجرين» (٣).

رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، وهو متروك.

الله بن مسعود، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنى حلفت أن لا أنام على فراش سنة، فتلا عبد الله هذه الآية: ﴿يَا بَا عبد الرحمن، إنى حلفت أن لا أنام على فراش سنة، فتلا عبد الله هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُ اللّهُ اللّهُ يَحِبُ اللّهُ عَنْدِينَ ﴾ [المائدة: ٨٧]، كفر عن يمينك، ونم على فراشك، قال: إنسى موسر، قال: المعقق رقبة، قال: عبدى سرق شيئًا من عندى، قال: مالك سرق بعضه من بعض، أى: لا قطع عليه، قال: أمتى زنت، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إسلامها إحصانها (٤).

### رواه الطبراني بأسانيد، ورجال هذا وغيره رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٩٥٥١)، وقال البزار: هكذا حدثناه محمد بن مرزوق، ورواه غيره عن المحتار، عن أبي مطر، عن على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٥٦١)، وقال البزار: أبو حوامل، لا نعلم روى عنه إلا إسرائيل، وإذا صح كان ذلك، والله أعلم، قبل تحريم الخمر، قال: ولا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرحه الطبراني في الكبير برقم (٩٦٩٣).

**١٠٦٥٣** - وعن القاسم، قال: أتى عبد الله بجارية سرقت ولم تحصن فلم يقطعها (١).

رواه الطبراني، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من جده ولكن رجاله رجال الصحيح.

سعد القصر واتخذ مسجدًا في أصحاب النمر، فكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولى سعد القصر واتخذ مسجدًا في أصحاب النمر، فكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولى عبد الله بيت المال نقب بيت المال، فأخذ الرجل فكتب عبد الله إلى عمر فكتب عمر أن لا تقطعه، وانقل المسجد واجعل بيت المال مما يلى القبلة، فإنه لا يزال في المسجد من يصلى، فنقله عبد الله وخط هذه الخطة، وكان القصر الذي بني سعد شاذروان كان الإمام يقوم عليه، فأمر به عبد الله فنقض حتى استوى مقام الإمام مع الناس (٢).

رواه الطبراني، والقاسم لم يسمع من حده، ورجاله رجال الصحيح.

رسول الله في فعفا عنه، ثم رفع إليه الثانية وقد سرق فعفا عنه، ثم رفع إليه الثالثة وقد سرق فعفا عنه، ثم رفع إليه الثالثة وقد سرق فعفا عنه، ثم رفع إليه الثالثة وقد سرق فعفا عنه، ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق فقطع يده، ثم رفع إليه السابعة وقد سرق فقطع يده، ثم رفع إليه السابعة وقد سرق فقطع يده، ثم رفع إليه النامنة وقد سرق فقطع رجله، وقال رسول الله في «أربع بأربع».

رواه الطبراني، وفيه الفضل بن المحتار وهو ضعيف.

إنى أذكر أول رجل قطعه رسول الله الله الله التى الحنفى، قال: كنت قاعدًا مع عبد الله، قال: إنى أذكر أول رجل قطعه رسول الله الله التى أتى بسارق فقطع يده فكأنما أسف وجه رسول الله الله على قال: قالوا: يا رسول الله، كأنك كرهت قطعه، قال: «وَمَا يَمْنَعُنِى، لاَ تَكُونُوا عَوْنًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَحِيكُمْ، إِنَّهُ يَنْبَغِي لِلإِمَامِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ حَدِّ أَنْ يُقِيمَهُ، إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَفُو الله لَهُ يُحِبُّ الْعَفُو، ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَفُو الله لَهُ لَكُمْ وَاللَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩١٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٩٤٩).

٣٠٨ ----- كتاب الحدود والديات غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾، [النور: ٢٢](١).

رواه أحمد.

۱۰۲۰۷ – وفي رواية عنده أيضًا، قال: فكأنما أسف وحه رسول الله ﷺ، يقول: ذر عليه رمادًا.

مح ١٠٦٥ - وفي رواية أتى رجل ابن مسعود بابن أخ له فقال: هذا ابن أحسى وقد سرق، فقال عبد الله: لقد علمت أول حد كان في الإسلام امرأة سرقت فقطعت يدها، فذكر نحوه.

رواه كله أحمد، وأبو يعلى باحتصار المرأة، وأبو ماحد الحنفي ضعيف.

سكران، فقال: إنى وجدت هذا سكران، فقال عبد الله: ترتروه مزمزوه، واستنكهوه، سكران، فقال: إنى وجدت هذا سكران، فقال عبد الله: ترتروه مزمزوه، واستنكهوه قال: فترتروه ومزمزوه، واستنكهوه فوجد منه ريح الشراب، فأمر به عبد الله إلى السجن من الغد، ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى أضت له محققة، ثم قال للجلاد: اجلده وأرجع يدك واعط كل عضو حقه، فضربه ضربًا غير مبرح أوجعه، وجعله فى قباء وسراويل، أو قميص وسراويل، ثم قال: بئس والله والى اليتيم ما أدبت فأحسنت الأدب، ولا سترت الخزية، فقال: يا أبا عبد الرحمن إنه ابن أخى أجد له من اللوعة ما أجد لولدى، فقال عبد الله جل وعز يحب العفو، ولا ينبغى لوال أن يؤتى بحد ألا أقامه، ثم أنشأ يحدث عن رسول الله على قال: إن أول رجل من المسلمين قطع من الأنصار، أو فى الأنصار فقيل: يا رسول الله هذا سرق؟

فذكر نحو ما تقدم. وأبو ماجد ضعيف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٣٨/١)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣١٠).

رواه أهمد، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.

• ١٠٦٦ حون ابن عباس، أن صفوان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد ووضع حميصة له تحت رأسه، فأتى سارق فسرقها، فجاء إلى النبي فل فأمر به أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول الله هي له، قال: «فهلا قبل أن تأتيني به» (٢).

رواه الطبراني، وفيه يعقوب بن حميد وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

«أحاله سرق» قال: بلى، قد فعلت يا رسول الله، قال: «اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم ائتونى به»، فذهب به فقطع، ثم حسم، ثم حئ به إلى النبى الله، فقال: «تب إلى الله» فقال: «تاب الله عليك، أو اللهم تب عليه» (٣).

رواه البزار، عن شيخه أحمد بن أبان القرشي وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح.

#### ٤٤ - ياب فيمن يسرق بعد قطع رجليه ويديه

حرص على الإمارة، قلت: وما ذاك؟ قال: أتى رسول الله الله الص فأمر بقتله، فقيل: حرص على الإمارة، قلت: وما ذاك؟ قال: أتى رسول الله الله المص فأمر بقتله، فقيل: إنه سرق، فقال: «اقطعوه»، ثم جئ به بعد ذلك إلى أبى بكر وقد قطعت قوائمه، فقال أبو بكر: ما أجد لك شيئًا إلا ما قضى فيك رسول الله الله الما يوم أمر بقتلك، فإنه كان أعلم بك فأمر بقتله أغيلمة من أبناء المهاجرين، أنا فيهم، فقال ابن الزبير: أمرونى عليكم فأمرناه علينا فانطلقنا به إلى البقيع فقتلناه (٤).

رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات إلا أنى لم أجد ليوسف بن يعقوب سماعًا من أحد من الصحابة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٧/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٩٧٨).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٥٦٠)، وقال البزار: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا بهــذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٢٨)، وأورده المصنف في المقصد العلى برقم (٨٣٠).

#### ٤٥ - باب ما جاء في الخلسة والنهبة

وقد تقدمت أحاديث من هذا الباب في الجهاد.

۱۰۶۶۶ - عن زيد بن خالد الجهني، أنه سمع النبي الله ينهي عن الخلسة، والنهبة (۱).

رواه أحمد، والطبراني.

۱۰۲۰۰ - وفي رواية عنده: «والمثلة» بدل: «النهبة»، وفي إسناده رحل لم يسم. ٢٦ - باب مَا جَاءَ فِي حَدِّ الخَمر

الله ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ» (٢).

رواه أحمد، والطبراني، وفيه عمران بن محمد، ويقال: مخبر ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

١٠٦٧ - وعن يزيد بن أبى كبشة، قال: سمعت رحلا من أصحاب النبى الله على عبد الملك بن مروان في الخمر، أن رسول الله على قال في الخمر: «إِنْ شَرِبَهَا فَاحْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، فَاقْتُلُوهُ» (٣).

رواه أحمد، ويزيد بن أبي كبشة، وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح.

من شرب الله هذه الله عنى ابن عبد الله، قال: قال رسول الله هذه الرابعة الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاقتلوه في الرابعة فاقتلوه في الرابعة فاقتلوه في الرابعة في الرا

رواه الطبراني، وفيه داود بن يزيد الأودى وهو ضعيف.

۱۰۲۲۹ – وعن الشريد، قال: سمعت النبي الله يقول: «إذا شرب أحدكم الخمر فاضربوه فإن عاد فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم ان عاد الرابعة فاقتلوه».

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١١٦/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۳٤/٤)، والطبراني في الكبير (۱۹۸/۱، ۳۸۲/۲، ۹۸/۱). والرحه المصنف في زوائد المسند برقم (۲۳۱۷).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٣٩٧، ٢٣٩٨).

رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي ولم أعرفه، وبقية رحاله ثقات.

• ١٠ ٩٧٠ وعن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله على قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب الحرف فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه»، قال: فكان عبد الله يقول: ائتونى برجل شرب الخمر ثلاث مرات فلكم على أن أضرب عنقه (١).

رواه الطبراني، من طرق، ورحال هذه الطريق رحال الصحيح.

۱۰۲۷۱ – وعن غضيف، يعنى ابن الحارث، قال: سمعت النبى الله يقول: «إذا شرب الرجل الخمر فاحلدوه، ثم إن عاد فاحلدوه، ثم إن عاد فاقتلوه» (۲).

رواه الطبراني، والبزار، وبقية رجاله ثقات.

رسول الله وعن أم حبيبة بنت أبى سفيان، أن أناسًا من أهل اليمن قدموا على رسول الله وعلى فعلمهم الصلاة، والسنن، والفرائض، ثم قالوا: يا رسول الله، إن لنا شرابًا نصنعه من القمح والشعير، قال: فقال: «الْغُبَيْرَاءُ؟» قالوا: نعم، قال: «لاَ تَطْعَمُوهُ»، ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه، فقال: «الْغُبَيْرَاءُ؟» قالوا: نعم، قال: «لاَ تَطْعَمُوهُ»، قالوا: فإنهم لا يدعونه، قال: «مَنْ لَمْ يَتُرُكُهَا، فَاضْرِبُوا عُنَقَهُ».

رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله أحمد ثقات.

١٠٦٧٣ - وعن ابن عمر، أن النبي التي أتى بسكران فجلده الحد (٤).

رواه أهد من رواية النجراني، عن ابن عمر ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٦٣٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧/٦)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/٥٧)، وذكره الشيخ شاكر برقم (٤٧٨٦)، وقال: إسناده ضعيف، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣٢٠).

١٠٦٧٤ – ورواه أبو يعلى وزاد، ثم قال: «ما شرابك؟» قال: زبيب وتمر.

فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، قال: فأتى النعيمان قد شرب في الرابعة فحلده ولم يقتله، فكان ذلك ناسخًا للقتل (١).

قلت: رواه الترمذي، غير قوله: فكان ناسخًا للقتل وتسمية النعيمان. رواه البزار.

۱۰۲۷۰ – وعن أزهر والد عبد الرحمن، أن رسول الله ﷺ أتى بشارب وهو بحنين، وفى الحاشية، فحثا فى وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم، وبما كان فى أيديهم، حتى قال لهم: «ارفعوا» فرفعوا فتوفى رسول الله ﷺ وتلك سنته، ثم جلد أبو بكر فى الخمر أربعين، ثم جلد عمر أربعين، صدرًا من إمارته، ثم جلد ثمانين فى آخر خلافته، ثم جلد عثمان أربعين، ثم جلد معاوية ثمانين.

رواه الطبراني، من رواية أبى الطاهر بن السرح، قال: وحدت في كتاب خالى، عن عقيل، وخاله عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح.

من شرب بصقة الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ «من شرب بصقة خمر فاجلدوه ثمانين».

رواه الطبراني، وفيه حميد بن كريب ولم أعرفه.

 $^{(1)}$  . وعن عمران بن حصين، جلد في الخمر بالجريد والنعال أربعين  $^{(1)}$  .

رواه الطبراني، وفيه عمرو بن عبيد وهو خبيث كذاب متروك.

۱۰۲۷۹ - وعن أبي جعفر، قال: جلد على رجلا من قريش الحد في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان (٢٠).

رواه أبو يعلى، وأبو جعفر، لم يسمع من على.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٥٦٢)، وقال البزار: لا نعلم أحدًا حـدث بــه إلا ابــن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٧٣/١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٥٩٥).

#### ٤٧ - باب الاستنكاه

«استنكهوه» فاستنكهوه ثم رجم (۱). «استنكهوه» فاستنكهوه ثم رجم (۱).

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

سكران، فقال: إنى وحدت هذا سكران، فقال: حاء رحل بابن أخ له إلى عبد الله سكران، فقال: إنى وحدت هذا سكران، فقال: عبد الله ترتروه مزمزوه، واستنكهوه، فترتر ومزمز واستنكه فوجد منه ريح الشراب، فأمر به عبد الله إلى السحن، ثم أخرجه من الغد، ثم أمر بسوط فدقت سمرته حتى أضت له محفقة، ثم قال للجلاد: اجلد وارجع يدك وأعط كل عضو حقه، فضربه ضربًا غير مبرح أوجعه، وجعله في قباء وسراويل، أو قميص وسراويل، فذكر الحديث وقد تقدم في حد السرقة (٢).

رواه الطبراني، وأبو ماحد ضعيف.

## ٤٨ - باب حَدّ القَذف وَمَا فِيهِ مِنْ الوَعِيد

۱۰۱۸۲ – عن حذيفة، أن النبي الله قال: «إن قذف المحصنة يهدم عمل مائة «أن النبي الله قال: «إن قذف المحصنة يهدم عمل مائة «").

رواه الطبراني، والبزار، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وقد يحسن حديثه، وبقية رحاله رحال الصحيح.

رواه الطبراني، وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي وهو كذاب.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٢٥٦٤)، وقال البزار: لا نعلم عن النبي الله أنه قال: «استنكهوه» إلا في حديث يحيى بن يعلى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٥٧٢)، وتقدم برقم (١٠٦٥٩).

<sup>(</sup>٣) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٠٥).

<sup>(</sup>٤) أحرحه الطبراني في الكبير (٢٣/٢٣).

٤ ٣١ ----- كتاب الحدود والديات

١٠٦٨٤ - وعن ابن عباس، أن رسول الله على حلاهم ثمانين ثمانين (١).

رواه الطبراني، وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب. وفي مناقب عائشة حديث لابن عباس في جلدهم يوم القيامة.

رواه أحمد، من طريق ابن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، فإن كان هذا تصريحًا بالسماع فرحاله ثقات، وإلا فهي عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رحاله ثقات.

۱۰۲۸۶ - وعن القاسم، قال: قال عبد الله، يعنى ابن مسعود: لاحد إلا في اثنين أن تقذف محصنة، أو ينفي رجل من أبيه (٣).

رواه الطبراني، والقاسم لم يسمع من حده عبد الله، ولكن رجاله ثقات.

على المغيرة بن شعبة، أنهم نظروا إليه كما نظروا إلى المرود في المكحلة، فجاء زياد فقال على المغيرة بن شعبة، أنهم نظروا إليه كما نظروا إلى المرود في المكحلة، فجاء زياد فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق، فقال: رأيت مجلسا قبيحًا وابتهارًا، قال: فجلدهم عمر الحد<sup>(٤)</sup>.

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

## ٤٩ - باب فيمِن قَذف ذِمِّيًا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٦٣/٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٦/٢)، وذكره الشيخ شاكر برقم (٧٠٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٨٩٣٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٧/٢٢).

### . ٥ - باب مَا جَاءَ فِي السَّاحر

على نفسها، فأمرت حفصة عبد الرحمن بن يزيد فقتلها، فأنكر ذلك عليها عثمان فأتاه عبد الله فقال: إنها سحرتها، واعترفت به، فكان عثمان أنكر عليها ما فعلت دون السلطان (۱)

رواه الطبراني، من رواية إسماعيل بن عياش، عن المدنيين وهي ضعيفة، وبقية رحاله ثقات.

• ١٠٩٠ وعن زيد بن أرقم، قال: كان رجل يدخل على النبي فعقد له عقدًا فحعله في بئر رجل من الأنصار، فأتاه ملكان يعودانه، فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما: أتدرى ما وجعه؟ قال: فلان يدخل عليه عقد له عقدًا، فألقاه في بئر فلان الأنصارى، فلو أرسل إليه لوجد الماء أصفر، قال: فبعث رجلاً فأخذ العقد فحلها فبرأ، فكان الرجل بعد ذلك يدخل على النبي فلم يذكر له شيئًا منه، ولم يعاتبه (٢).

قلت: رواه النسائى باختصار. رواه الطبرانى بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح. وقد تقدمت قصة عائشة مع حاريتها في الطب.

#### ٥١ - باب فيمن جلد حدًا في غير حد

حد فهو من المعتدين».

رواه الطبراني، وفيه محمد بن الحسين الفضاض، والوليد بن عثمان، حال مسعر، ولم أعرفهما، وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٨٧/٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٦).

# ٥٢ - باب التَّعزير بالكَلام

قال لى صفوان: أطعمنى هذا التمر، فقال: إنه تمر قليل، ولست آمن أن يدعو به، فإذا نزلوا أكلت معهم، فقال: أطعمنى فقد أهلكنى الجوع وذلك ما بلغ منه، فأبيت ذلك عليه، فعرفت الراحلة التي عليها التمر، فبلغ ذلك رسول الله في فقال: «قولوا لصفوان فليذهب» فلم يبت تلك الليلة يطوف على أصحاب رسول الله في فأتى عليا، رضى الله عنه، فقال: أين أذهب إلى الكفر؟ فأتى على النبي فأخبره بذلك، فقال: «قولوا لصفوان فليلحق».

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

### ٥٣ - باب لا تَعزير على أهل المروءة والكرام ونحوهما

الله ﷺ «تحاوزوا الله عن عبد الله، يعنى ابن مسعود، قال: قــال رسـول الله ﷺ «تحــاوزوا اللسخى عن ذنبه فإن الله عز وجل يأخذ بيده عند عثرته» (١).

رواه الطبراني، في الأوسط، وفيه بشر بن عبيد الله الدارسي وهو ضعيف.

و ١٠٦٥ - وعن عبد الله أيضًا، قال: قال رسول الله ﷺ «أقيلوا ذوى الهيئات زلاتهم».

رواه الطبراني، عن محمد بن عاصم، عن عبد الله بن محمد بن يزيد الرفاعي ولم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قلت: فذكر الحديث. وهو بتمامه في باب زيارة القبور. رواه الطبراني في الصغير، وفيه محمد بن كثير بن مروان الفهري وهو ضعيف.

١٠٦٩٧ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله على اتجافوا عن ذنب السخى

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (١٩٩)، وقال: لم يَرْوِ هذا الحديثَ عن الأعمـشِ إلا محمـدُ ابن حُمَيْدٍ، تَفَرَّدَ به: بشْرٌ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الصغير (٢/٢).

فإن الله آخذ بيده كلما عشر»(١).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه جماعة لم أعرفهم.

۱۰۲۹۸ – وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا الشاهد على اللـه أن لا يعثر عاقل إلا رفعه الله حتى يجعل مصيره إلى الجنة» (۲).

رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وإسناده حسن.

١٠٢٩ - وعن عائشة، أن النبي علي قال: «أقيلوا الكرام عثراتهم» (٢).

رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.

### ٥٤ - باب النهى عَنْ إِقَامَةِ الحدودَ فِي الْمسَاجِدِ

۱۰۷۰۰ - عن جبير بن مطعم، أن رسول الله على قال: «لا تقام الحدود في المساجد» (٤).

رواه البزار، وفيه الواقدى وهو ضعيف لتدليسه، وقد صرح بالسماع وقد صرح بالتحديث.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٥٧١٠)، وقال: لا يروى هــذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به: محمد بن عبيدالله الجدعاني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الصغير (٣٠/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٧٤).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٥٦٥)، وقال البزار: هذا أحسن إسناد يروى في ذلك، ولا نعلمه بإسناد متصل من وحه صحيح، وقد تكلم بعض أهل العلم في محمد بن عمر، وضعفوا حديثه.



## ١ - باب المُسلمون تكافأ دماؤهم

۱۰۷۰۱ - عن حابر بن عبد الله، أن النبي الله قال: «المسلم أخو المسلم لا يخونه، ولا يخذله، يد على من سواهم تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» (١).

رواه الطبرانى فى الأوسط، وقال: لم يروه عن إبراهيم بن نافع إلا القاسم بن أبى الزناد، ولم أحد لأبى الزناد ابنًا اسمه القاسم، وإنما اسمه أبو القاسم بن أبى الزناد، والله أعلم.

### ٢ - باب لا يجنى أحد، ولا يُؤخذ أحد بجَريرة غيره

٧٠٧٠ – عن سليم بن أسود، عن رجل من بنى يربوع، قال: أتيت النبى على فسمعته وهو يكلم الناس يقول: «يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا، أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ فسمعته وهو يكلم الناس يقول: «يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا، أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أُدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ»، قال: فقال له رجل: يا رسول الله، هـؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانًا، قال: فقال رسول الله على: «أَلا لاَ تَحْنِى نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى» (٢).

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

عن رجل، كان قديمًا من بنى تميم كان فى عهد عثمان، رجلاً يخبر، عن أبيه، أنه لقى رسول الله على فقال: يا رسول الله، اكتب لى كتابًا أن لا أؤخذ بجريرة غيرى، فقال رسول الله على: «إِنَّ ذَلِكَ لَكَ وَلِكُلِّ مُسْلِم» (٣).

رواه أحمد، وفيه رجل لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح.

٤ . ٧ . ١ - وعن حذيفة بن اليمان، قال: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «لا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٤٧٨)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم بن نافع إلا أبو القاسم بن أبي الزناد، تفرد به: سعيد بن يحيى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٤، ٦٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٧٩/٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣٢٢).

ترتدوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرحل بجريرة أخيه ولا يجريرة أبيه».

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن محصن، وهو متروك.

٠ • ٧ • ٥ - وعن عبد الله، يعنى ابن مسعود، عن النبي ﷺ قال: «لا ترجعوا بعـدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه».

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

رواه الطبراني، وهو مرسل، وبقية رجاله ثقات.

## ٣ - باب فِي حُرِمة دِماء المُسْلِمين

٧٠٧ - عن أبي غادية، قال: حطبنا رسول الله على يوم العقبة فقال: «يَا أَيُهَا النَّاسُ، إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي النَّاسُ، إِنَّ دِمَاءَكُمْ هَذَا، أَلا هَلْ بَلَّعْتُ؟ قالوا: نعم، قال: «اللَّهُمَّ السهد، أَلا لاَ تَرْجعُوا بَعْدِى كَفَارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» (٢).

٠٠٧٠٨ – وفي رواية قال: بايعت رسول الله ﷺ فقلت: بيمينـك؟ قـال: نعـم، وخطبنا يوم العقبة. فذكر الحديث.

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح وله طرق في الفتن، وتقدمت له طرق في الخطب في الحج، وطرق في الفتن.

# ٤ - باب فيمن حَضَرَ قَتْلَ مَظْلُومٍ أَوْ عُقوبته

١٠٧٠٩ – عن حرشة بن الحر، وكان من أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ قال:

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٦/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣٢٣).

• ٣٢ ----- كتاب الديات

«لاَ يَسْهُدَنَّ أَحَدُكُمْ قَتِيلاً، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قُتِلَ ظُلْمًا، فَيُصِيبَهُ السَّخَطة»(١).

رواه أحمد، والطبراني، إلا أنه قال: «فعسى أن يقتل مظلومًا، فتنزل السخطة عليهم فتصيبه معهم»، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجالهما رجال الصحيح.

• ١٠٧١ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله الله الله الله الحد الله على موقفًا يقتل فيه رجل ظلمًا، فإن اللعنة تنزل على من حضره، حيث لم يدفعوا عنه، ولا يقفن أحدكم موقفًا يقتل فيه رجل ظلمًا، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه (٢).

رواه الطبراني، وفيه أسد بن عطاء، قال الأزدى: مجهول، ومندل، وثقه أبو حاتم، وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات.

### ه - باب فيمن أمنه أحدٌ على دمه فقتله

وقال: لولا أخى جبريل قام عن هذه لألقيتها لك، قال: فألقى إلى وسادة، وقال: لولا أخى جبريل قام عن هذه لألقيتها لك، قال: فأردت أن أضرب عنقه، فذكرت حديثًا حدثنيه عمرو بن الحمق، قال: قال رسول الله على: «أَيَّمَا مُؤْمِنٍ أَمَّنَ مُؤْمِنًا عَلَى دَمِهِ، فَقَتَلَهُ، فَأَنَا مِنَ الْقَاتِل بَرِيءٌ» .

قلت: روى له ابن ماجه: «من أمن رجلاً على دمه فقتله، فإنه يحمل لـواء غـدر يـوم القيامة». رواه أحمد، والطبراني، ورجاله ثقات.

من أمن أمن الحمق، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أمن أمن رجلاً على دمه فقتله، فأنا برىء من القاتل، وإن كان المقتول كافرًا».

رواه الطبراني بأسانيد كثيرة، وأحدها رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦٧/٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (١٦٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٢٢، ٢٢٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقمم (٣).

حالس، فقال: ألا أريكم سيفًا، فدعا بسيف في علاق عليه ثلاثة أسراج وانتضى السيف، فجرى الخاتم إلى أدناه، ثم رجع الخاتم، فأخذه فجعله في أصبعه، فقلت: ساحر والله، فأهويت إلى قائم السيف، فذكرت كلمة سليمان بن مسهر، عن النبي الله، قال: «إذا أمنك الرجل فلا تقتله».

رواه الطبراني، وقال: هكذا رواه أبو مسهر، عن سليمان بن مسلم، وهو وهم، والصواب ما رواه السدى وغيره عن رفاعة، عن عمرو بن الحمق، ورواه أيضًا عبد الله ابن ميسرة الحارثي الواسطى، عن أبي عكاشة، عن رفاعة، فوهم في إسناده، وهو هذا الآتي.

غال له المحتار: انصرف عنى حبريل آنفا، قال رفاعة: فذكرت حديثًا حدثنيه رفاعة بن صرد، أن النبي الله قال: «أيما رجل أمن رجلا على دمه فلا يقتله» قال رفاعة: وقد كنت أمنته على دمه فلولا ذلك لحززت رأسه.

رواه الطبراني، وحكم على عبد الله بن ميسرة بالوهم فيه.

• 1 • ٧١٥ – وعن معاذ، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «من أمن رجلا فقتله وجبت له النار، وإن كان المقتول كافرًا» (١).

رواه الطبراني، وفيه سليمان بن أحمد الواسطى وهو متروك.

### ٦ - باب فيمن قُتُلَ غير قاتل وليه

رواه الطبراني، وفيه كثير بن عبد الله، والجمهور على تضعيفه، وقد حسن الترمذي له حديثًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/١٤، ٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٣/١٧).

٣٢٢ ----- كتاب الديات

# ٧ - باب فيمن قَاتَلَ لعَصَبيَّة

۱۰۷۱۷ – عن أنس بن مالك، أن رسول الله الله قال: [«من قتل تحت راية عمية، يدعو إلى عصبية، وينصر عصبه، فقتله جاهلية»](١).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه قزعة بن سويد، وهو ضعيف، وقد وثق.

#### ٨ - باب قتل الخطأ والعمد

١٠٧١٨ - عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ قال: «من قتل فى عمية رميًا يكون بينهم بحجر، أو عصًا، أو سوط عقله عقل خطأ، ومن قتل عمـدًا فهـو قـود، من حـال دونـه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل الله منه صرفًا و لا عدلاً «(٢).

رواه الطبراني في الأوسط، والبزار، وفيه حمزة النصيبي وهو متروك.

۱۰۷۱۹ – وعن عمرو بن حزم، عن النبي ﷺ قال: «العمد قود والخطأ دية».

رواه الطبراني، وفيه عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف.

• ١٠٧٢ - وعن على، وابن مسعود، أن العمد السلاح.

رواه الطبراني، وإسناده منقطع بين عبد الكريم الجزري، والصحابة، ولكن رحاله رحال الصحيح.

١٠٧٢ - وبسنده عن على، وابن مسعود، أن شبه العمد الحجر والعصا.

العمد الحجر، والعصا، والسوط، والدفعة، وكل شيء عمدته به ففيه التغليظ في الدية، والخطأ أن يرمى شيئًا فيخطى (7).

رواه الطبراني، وإسناده منقطع بين ابن أبي ليلي، وابن مسعود، ورجاله إلى ابن أبيي

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٩٤٦)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن سويد بن حجير إلا الحجاج بن الحجاج، تفرد به: قزعة بن سويد.

وما بين المعقوفتين أوردناه من المعجم الأوسط، وورد الحديث في الأصل: «مـن قـاتل تحـت رايـة يقاتل عصبية، أو ينصر عصبية فقتله حاهلية».

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم (٢٢٦)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار، عــن طاوس، عن أبي هريرة إلا حمزة النصيبي. ورواه غيره: عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٧٢٦).

كتاب الديات ------

ليلي رجال الصحيح.

رواه أهد، وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس ثقة، وبقية رحاله رحال الصحيح. ٩ - باب القوم يَرْدَجمون فيقع بعضهم فيتعلق بغيره

زبية للأسد، فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رحل فتعلق بآخر، ثم تعلق بآخر، حتى واروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد فانتدب له رحل بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الأخر، فأخرجوا السلاح ليقتلوه، فأتاهم على عليه السلام على تفيئة ذلك، فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله على حى، إنى أقضى بينكم قضاءًا إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجر بعضكم على بعض، حتى تأتوا رسول الله فيكون الذي يقضى بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، اجمعوا لى من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة، فللأول: الربع لأنه هلك من فوقه، والثانى: ثلث الدية، والثالث: نصف الدية، فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبى رجل من القوم: إن عليًا قضى فينا، فقصوا عليه، فقال: «أنا لا أقضى بَيْنَكُمْ وَاحْتَبَى» فقال رجل من القوم: إن عليًا قضى فينا، فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله كله.

• ١٠٧٢ - وفي رواية: وللرابع الدية كاملة (٢).

رواه أحمد، وفيه حنش وثقه أبو داود، وفيه ضعف، وبقية رحاله رجال الصحيح.

الأسد، فاصبحوا ينظرون إليه، فوقع رجل في البئر فتعلق برجل، فتعلق الآخر بآخر، فتعلق فأصبحوا ينظرون إليه، فوقع رجل في البئر فتعلق برجل، فتعلق الآخر بآخر، حتى كانوا أربعة فسقطوا في البئر جميعًا، فجرحهم الأسد، فتناوله رجل برمحه فقتله، فقال الناس للأول: أنت قتلت أصحابنا وعليك ديتهم، فأتى أصحابه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٩٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣٢٦). (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٧/١)، وذكره الشيخ شاكر برقم: (٥٧٣)، وقال: إسناده صحيح، والمصنف في زوائد المسند برقم (٢٣٣٣، ٢٣٣٥).

فكادوا يقتتلون، فقدم على، رضى الله عنه، على تلك الحال فسألوه، فقال: سأقضى بينكم بقضاء فمن رضى منكم جاز عليه رضاه، ومن سخط منكم فلا حق له، حتى تأتوا رسول الله في فيقضى بينكم، قالوا: نعم، قال: فاجمعوا ممن حفر البئر من الناس ربع دية، وثلث دية، ونصف دية، ودية تامة للأول ربع دية، لأنه هلك فوقه ثلاثة، وللثانى: ثلث دية لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالت: نصف دية لأنه هلك فوقه واحد، وللآخر: الدية التامة فإن رضيتم فهذا بينكم قضاء، وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله في فأتوا رسول الله العام المقبل فقصوا عليه، فقال: «أنا أقضى بينكم إن شاء الله» وهو حالس في مقام إبراهيم في فقال: «هو ما قضى بينكم» (١).

رواه البزار، وقال في آخره: لا يروى عن على إلا بهذا الإسناد. قلت: ولم يقل عن على والله أعلم.

# ١٠ - باب مَا جَاءَ فِي القَوَد والقِصاص وَمَنْ لا قَوَدَ عَلَيْهِ

۱۰۷۲۷ – عن مرداس بن عروة، قال: رمى رجل أخًا له فقتله، ففر فوجدناه عنه د أبى بكر، فانطلقنا به إلى رسول الله على فأقادنا منه (٢).

رواه الطبراني، وفيه محمد بن جابر السحيمي وهو ضعيف.

١٠٧٢٨ – وعن أنس، أن النبي ﷺ نهى أن يقاد العبد بين الرجلين.

رواه البزار، وفيه محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف.

سيدى اتهمنى فأقعدنى على النارحتى احترق فرجى، فقال لها عمر: هل رأى ذلك سيدى اتهمنى فأقعدنى على النارحتى احترق فرجى، فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال: فاعترفت له بشىء؟ قالت: لا، قال عمر: على به، فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها فى نفسها، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال: لا، قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا، قال: والذى نفسى بيده لو لم أسمع رسول الله عليه يقول: «لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده»، لأقدتها

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٥٢٢)، وقال البزار: لا نعلمه عن النبي الله عن الاعمن على الله عنه إلا هذا الطريق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/٢٩).

منك فبرزه فضربه مائة سوط، ثم قال: اذهبى فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله، أشهد لسمعت رسول الله في يقول: «من حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله» (١).

قلت: روى الترمذى بعضه. رواه الطبرانى فى الأوسط، وفيه عمر بن عيسى القرشى، وقد ذكره الذهبى فى الميزان، وذكر له هذا الحديث، ولم يذكر فيه حرحًا وبيض له، وبقية رجاله وثقوا.

له جارية له فحدع أنفه وجبه، فأتى النبى فقال: «مَنْ فَعَلَ هَذَا بِك؟» قال: زنباع، له جارية له فحدع أنفه وجبه، فأتى النبى فقال: «مَنْ فَعَلَ هَذَا بِك؟» قال: زنباع، فدعاه النبى فقال: «مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟» فقال: كان من أمره كذا وكذا، فقال النبى فقال: «اذهب فأنت حُرّ»، فقال: يا رسول الله، مولى من أنا؟ فقال: «مَوْلَى الله ورَسُولِه»، فأوصى به رسول الله في المسلمين، فلما قبض رسول الله في حاء إلى أبى بكر فقال: وصية رسول الله في فقال: نعم، نجرى عليك النفقة، وعلى عيالك، فأجراها عليه حتى قبض أبو بكر، فلما استخلف عمر حاءه، فقال: وصية رسول الله في قال: نعم، أين تريد؟ قال: مصر، فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضا يأكلها(٢).

قلت: رواه أبو داود باختصار. رواه أهمل، ورجاله ثقات، وقد تقدمت له طريق في العتق.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٦٥٧)، وقال الليث: هذا أمر معمول به. وقـــال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن حريج إلا عمر بن عيسي، تفرد به: الليث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨٢/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣٤٠).

معك، قال: ما أنا بوادعك فانطلق به عمر حتى أتى به نبى الله و الرحل: إن هذا يزعم أنك أصبته وأدميت بطنه فما ترى، فقال النبى الله الله و السلمين، فقال النبى الله، قال: «هل رأى ذلك أحد؟» قال: قد كان هاهنا ناس من المسلمين، فقال: ناس من المسلمين يا رسول الله، أنت دميته ولم ترده، فقال النبى الله و الله الله و أنطلق، قال: لا قال: «فهب لى ذلك؟» قال: لا أفعل، قال: «فتريد ماذا؟» قال: وسلم أريد أن أستقيد منك يا نبى الله، قال النبى الله قال الرحل من وسط هؤلاء، فخرج من وسطهم وأمكن الرحل من الجريدة ليستقيد منه، فجاء عمر ليمسك النبى النبى الله من الجريدة وقبل سرته، وقال: يا نبى الله هذا أردت لكيما نقمع الجبارين من بعدك، فقال عمر: لأنت أوثق عملاً منى.

رواه أبو يعلى، وفيه الوليد بن محمد الموقرى وهو متروك.

رجلاً فى بطنه إما بقضيب، وإما بسواك، فقال: أوجعتنى فأقدنى، فأعطاه العود الذى كان معه، فقال: «استقد» فقبل بطنه، ثم قال: بل أعفو لعلك أن تشفع لى بها يوم القيامة.

رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

وعن طارق بن شهاب، قال: لطم ابن عم خالد بن الوليد رجلاً منا فخاصمه عمه إلى خالد، فقال: يا معشر قريش إن الله عز وجل لم يجعل لوجوهكم فضلاً على وجوهنا إلا ما فضل الله به نبيه وقيل، فقال خالد بن الوليد: اقتص، فقال الرجل لابن أخيه: الطم فلما رفع يده، قال: دعها لله عز وجل (١).

رواه الطبراني، ورحاله رحال الصحيح.

## ١١ - باب النّسامة والتتيل يوجد بأرض قوم

<sup>(</sup>١) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٣٨٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٩/٣، ٨٩)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم=

كتاب الديات ----- ٣٢٧ كتاب الديات

رواه أحمد، والبزار، وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف.

وذلك أن رجلا من الأنصار من أصحاب النبى فقد تحت الليل، فجاءت الأنصار فقالوا: إن صاحبنا يتشحط في دمه، فقال: «تعرفون قاتله؟» قالوا: لا، إلا أن قتلته يهود، فقال رسول الله في: «اختاروا منهم خمسين رجلاً فيحلفون بالله جهد أيمانهم، ثم خذوا منهم الدية ففعلوا» (1)

رواه البزار، وفيه عبد الرحمن بن يامين، وهو ضعيف.

فكان من حلف على يمين صبر أثم فيها، أرى عقوبة من الله ينكل بها عن الجرأة على المحارم، فكانوا يتورعون عن أيمان الصبر ويخافونها، فلما بعث الله محمدًا والقسامة المحارم، فكانوا يتورعون عن أيمان الصبر ويخافونها، فلما بعث الله محمدًا المحمدات المحمدة وكان المسلمون هم أهيب لها لما علمهم من ذلك، فقضى رسول الله والقسامة بين حين من الأنصار، يقال لهم: بنو حارثة، وذلك أن يهود قتلت محيصة، فأنكرت اليهود فدعا النبي اليهود لقسامتهم لأنهم الذين ادعوا الدم، فأمرهم رسول الله وأن الله والله المحلفوا خمسين يمينًا، خمسين رجلًا كبيرًا من قتله، فنكلت يهود عن الأيمان، فدعا رسول الله الله ويستحقون بذلك الذي يزعمون أنه الذي قتل صاحبهم، فنكلت بنو حارثة عن الأيمان، فلما وفي فلما رأى ذلك رسول الله وضي بعقله على يهود لأنه وجد بين أظهرهم وفي ديارهم (٢).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

١٠٧٣٧ - وعن أبي هريرة، قال: كانت القسامة من أمر الجاهلية فأقرها رسول

<sup>=(</sup>٢٣٢٧)، وفي كشف الأستار برقم (١٥٣٤)، وقال: لا نعلمه عن النبي إلاَّ بهذا الإسناد، وأبو إسرائيل ليس بالقوى.

<sup>(</sup>۱) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (٥٣٥)، وقال البزار: لا نعلمه عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسناد، ولم نسمعه إلا من أبي كريب وعبد الرحمن بن يامين، روى عنه يونس بن بكير، وعبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى اليماني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٠٧٣٧).

٣٢٨ ----- كتاب الديات

الله على لتكون أكف للناس عن الدماء(١).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن يوسف الزبيدي، وثقه ابن حبان، وقال: ربما أخطأ وأغرب، وشيخ الطبراني موسى بن عيسى الزبيدي لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

۱۰۷۳۸ - وعن عبد الله بن وافد، أن اليمين في الدم قد كانت على عهد رسول الله عليه (٢).

رواه الطبراني في الأوسط، من طريق عبد الملك بن سارية العكي، عن عبد الله بن وافد ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

#### ١٢ - باب نيمن قتل بالسم

رواه الطبراني، وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف. قلت: لهذا الحديث طرق في علامات النبوة، وغيرها.

# ١٣ – باب لا قُودَ إلاّ بالسيف

• ١ • ٧٤ - عن عبد الله، يعنى ابن مسعود، قال: قال رسول الله على: «لا قَودَ إلا السَّيْف».

رواه الطبراني، وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وهو متروك.

۱۰۷٤۱ – وعن النعمان بن بشير، عن النبي الله قال: «القود بالسيف ولكل شيء خطأ» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٨٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢٥١٩)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن عبدالله بسن واقد إلا بهذا الإسناد، تفرد به: ابن وهب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٥٢٧).

كتاب الديات ------ ٢٢٩

قلت: روى له ابن ماجه: «لا قود إلا بالسيف» فقط . رواه البزار، وفيه جابر الجعفى وهو ضعيف.

#### ١٤ - باب حسن القتل

۲ العبراني، ورجاله رجال الصحيح.

## ١٥ - باب الخُطأ في القِصَاص

منه ثم یموت، قال: تقتص منه دیته، ثم یموت، قال: تقتص منه دیته، ثم یانه یطرح منه دیة حرحه $^{(Y)}$ .

رواه الطبراني، وإسناده منقطع، وفيه أبو معشر وهو ضعيف.

#### ١٦ - باب مَا جَاءَ فِي العَقل

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الصمد بن عبد الأعلى. قال الذهبي: فيه جهالة.

## ١٧ - باب فيمن أخرجَ شيئًا من حدِّه فأصاب به شيئًا

ه ۱۰۷٤٥ – عن أبي بكرة، عن النبي ﷺ قال: «من أخرج شيئًا من حده فأصاب به إنسانًا فهو ضامن».

رواه البزارمن رواية مالك، عن الحسن البصرى. قال الذهبي: مجهول.

#### ١٨ - باب لا يقتل مسلم بكافر

الجاهلية عمران بن حصين، قال: قتل رجل رجلاً من خزاعة في الجاهلية وكان الهذلي متواريًا، فلما كان يوم الفتح ظهر الهذلي فلقيه رجل من خزاعة فذبحه كما

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٧٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٧٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٨٦٨)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن إسحاق بن عبدالله إلا عبدالصمد، تفرد به: الوليد بن مسلم.

تذبح الشاة، فقال: أقتلته قبل النداء، أو بعد النداء، فقال: بعد النداء، فقال رسول الله ﷺ: «لو كنت قاتلاً مؤمنًا بكافر لقتلته فأخرجوا عقله» فأخرجوا عقله، وكان أول عقل في الإسلام(١).

رواه البزار، ورحاله وثقهم ابن حبان، ورواه الطبراني باختصار.

۱۰۷٤۷ – وعن معقل بن يسار، قال: قال رسول الله : «المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده (٢).

قلت: رواه ابن ماجه، غير قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده». رواه الطبراني، وفيه عبد السلام بن أبي الجنوب، وهو ضعيف.

كتابين: «إن أشد الناس عتوًا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورحل تولى كتابين: «إن أشد الناس عتوًا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورحل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً، وفي الأجر: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وأموالهم ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم».

رواه أبو يعلى، ورحاله رحال الصحيح، غير مالك ابن أبى الرحال، وقـد وثقـه ابـن حبان، ولم يضعفه أحد.

#### ١٩ - باب وضع دماء الجاهلية

الله ﷺ قد الله ﷺ وضع كل دم كان في الجاهلية.

رواه الطبراني، والبزار، وفيه قصة وإسناد البزار ضعيف، وشيخ الطبراني على بن المبارك الصنعاني، عن يزيد بن المبارك لم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٥٤٦)، وقال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوحه، ولا نعلم له طريقًا أشد اتصالاً من هذا الطريق، فلذلك كتبناه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠٦/٢٠).

#### . ٢ - باب في القتيل يوجد في الفلاة

• • • • • • عمرو بن عوف المزنى، عن النبى على قال: «لا يترك مفرج فى الإسلام حتى يضم إلى قبيلة» (١). قال ابن الأثير فى النهاية: ولا يترك مفرج فى الإسلام، قيل: هو القتيل يوجد بأرض فلاة، لا يكون قريبًا من قرية فإنه يودى من بيت المال، ولا يطل دمه، ويروى بالحاء المهملة.

رواه الطبراني، وفيه كثير بن عبد الله المزنى وهو ضعيف، وقد حسن الترمذي حديثه، وبقية رحاله ثقات.

# ٢١ – باب فيمن قَتَل مُعَاهَدًا أَوْ أَخْفَرَ ذِمَّةً

۱۰۷۰۱ – عن رجل، عن النبي ﷺ أنه قال: «سيكون قوم لهم عهد، فمن قتل رجلا منهم لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة تسعين عامًا».

رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

الله ﷺ قال: «من قتل نفسًا معاهدة لم يرح الله ﷺ قال: «من قتل نفسًا معاهدة لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام».

قلت: رواه ابن ماجه، غير قوله: «خمسمائة عام».

۱۰۷۵۳ - وفي رواية: «مائة عام».

رواه الطبراني، وفيه محمد بن عبد الرحمن العلاف ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

ع ٠٧٠٤ – وعن جندب، قال: وبلغني أن رسول الله الله على قال: «من يخفر ذمتي كنت خصمه، ومن خاصمته خصمته» (٢).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات.

۱۰۷۰ – وعن أبى أمامة، عن رسول الله ﷺقال: «لا عـدوى، ولا صفـر، ولا هام، ولا يتم شهران، ومن أخفر بذمة لم يرح رائحة الجنة» (۳).

رواه الطبراني، وفيه صدقة بن عبد الله السمين وثقه دحيم وغيره، وضعفه أحمد وغيره.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٦٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٧٧٦١).

٠٠٧٠٦ – وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل نفسًا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح الجنة يوحد من مسيرلاة مائة عام»(١).

قلت: رواه الترمذى، وابن ماجة، إلا أنه قال: «من مسيرة سبعين عاما». رواه الطبرانى فى الأوسط، عن شيخه أحمد بن القاسم ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، غير معلل بن نفيل وهو ثقة.

#### ٢٢ - باب في المحاربين

النبى ﷺ فاستاقوها وارتدوا عن عبد الله بن عمر، أن أناسًا أغاروا على إبل النبى ﷺ فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعى رسول الله ﷺ مؤمنا، فبعث النبى ﷺ في آثارهم فأحذوا فقطع أيديهم، وأرحلهم، وسمل أعينهم (٢).

رواه الطبراني، عن شيخه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين وهو ضعيف.

من عرينة من اليمن وجاءوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم، فبعث بهم النبى النبى الله يسار اليمن وجاءوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم، فبعث بهم النبى الله إلى يسار فذبحوه، وجعلوا الشوك في عينيه، ثم طردوا الإبل، فبعث النبى في آثارهم حيلاً من المسلمين أميرهم كرز بن مالك الفهرى فلحقهم، فجاء بهم إليه فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمل أعينهم "أ

رواه الطبراني، وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو ضعيف.

۱۰۷۰۹ – وعن حرير، أن أناسًا من عرينة أغاروا على لقاح رسول الله ﷺ، فأمر النبي ﷺ أن تقطع أيديهم، وأرحلهم، وأن تسمل أعينهم (٤٠).

رواه الطبراني، وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.

## ٢٣ – باب فيمن عَضَّ يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيَّة العاض

• ١٧٦٠ – عن ابن عباس، أن رجلا عض يد رجل على عهد رسول الله ﷺ فانتزع

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٦٦٣)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن عوف إلا عيسي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٦٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٥٠٩).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن الطبراني حكم على سعيد بن عمرو الأشعثى بالوهم، وقد خالفه أصحاب ابن عيينة فرووه، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، وهو الصواب والله أعلم.

# ٢٤ - باب فيمن لَهُ عَين واحدة فَفَقاً إحدى عيني غيره

## ٢٥ - باب فيمن كشفَ ستر بيت غيره فنظر إلى أهله بغير إذن ففقأوا عينه

قلت: روى الترمذي بعضه. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث، وفيه ضعف.

۱۰۷۲۳ – وعن أبي أمامة، عن النبي الله قال: «من اطلع إلى قوم ففقئت عينه فهو هدر (٤).

رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما: حكيم بن أبي حكيم، وفي الأحرى: ليث بن أبي حكيم، وكلاهما عن أبي أمامة ولم أعرفهما، وبقية رجال أحدهما ثقات.

#### ٢٦ - باب مَا جَاءَ فِي الجراحات

١٠٧٦٤ - عن عبد الله بن عمرو، قال: قضى رسول الله ﷺ في رجل طعن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٨٢/١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨١/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٨٠٢٩، ٨٠٣٠).

رواه أهمد، ورجاله ثقات.

١٠٧٦٦ - وفي رواية، فقال: «داوها وأجله سنة».

النبى ﷺ أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المحروح.

روى الأول الطبراني في الصغير والأوسط، ومن قولى: وفي رواية، رواه في الأوسط، وفيه محمد بن عبد الله بن نمران، وهو ضعيف.

١٠٧٦٨ – وعن حذيفة، قال: تركنا رسول الله ﷺ ونحن متوافزون، وما منا أحــد فتش عن جائفة، أو منقلة إلا عمر أو ابن عمر (٣).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف، وقد وثق.

قلت: وتأتى أحاديث في الجراحات في الديات إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٧/٢)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٤٦٠)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أبسي أنيسة إلا محمد بن عبدالله الذماري، تفرد به: سليمان بن عبدالرحمن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٤٣٣٩)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أبي حصين إلا أبو سعد البقال، تفرد به: عمر بن عبيد.

## ٢٧ - باب الدِّيَّات فِي الأَعضاء وغيرها

الدية، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الخائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل أصبع عشر عشر» (1).

رواه البزار، وفيه محمد بن أبي ليلي وهو سيىء الحفظ، وبقية رجاله ثقات.

• ١٠٧٧ - وعن عبادة بن الصامت، أن رسول الله على قضى فى دية العظمى المغلظة بثلاثين حقة، وثلاثين حذعة، وعشرين بنات لبون، وعشرين بنى لبون ذكور.

رواه الطبراني، وإسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة.

بنت لبون، وثلاثين حقة، وأربعين خلفة، وقضى يعنى النبى في في دية الكبرى المغلظة ثلاثين بنت لبون، وثلاثين حقة، وأربعين خلفة، وقضى في الدية الصغرى ثلاثين بنت لبون، وثلاثين حقة، وعشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور، ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله في وهانت الدراهم فقوم عمر، رضى الله عنه، إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم، فأتمها عمر اثنى عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير، قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلثًا آخر في البلد الحرام، قال: فتمت دية الحرميين عشرين ألفًا، قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم، ولا يكلفون الورق، ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم مالهم فيه العدل في أموالهم.

رواه عبد الله في زياداته على أبيه في حديث طويل، تقدم في الأحكام، وإسحاق ابن يحيى لم يدرك عبادة.

<sup>(</sup>١) أورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٥٣١)، وقال البزار: لا نعاسه عن عمر إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم يروى عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد الله إلا بهذا.

غلت الإبل، فقال عمر: قوموا الإبل أوقية ونصفا، فكانت ستة آلاف درهم، ثم غلت الإبل، فقال عمر: قوموا الإبل فقومت ثلاث أواق، فكانت اثنى عشر ألفا، فجعل على أهل الورق اثنى عشر ألفا، وعلى أهل الإبل مائة مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الحلل مائتى حلة، كل حلة خمسة دنانير، وعلى أهل الضأن ألف ضائنة، وعلى أهل المعز ألفى ماعزة، وعلى أهل البقر مائتى بقرة (١).

رواه الطبراني، وفيه أبو معشر نجيح، وصالح بن أبي الأحضر، وكلاهما ضعيف.

۱۰۷۷۳ – وعن الشفاء أم سليمان، أن النبي الستعمل أبا جهم بن حذيفة على المغانم، فأصاب رحلاً بقوسه فشحه منقلة، فقضى فيها رسول الله المنابع عشرة فريضة (۲).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه خالد بن إلياس، وهو متروك.

١٠٧٧٤ – وعن زيد بن ثابت، قال: لم يقض رسول الله إلا ثلاث قضيات في الآمة، والمنقلة، والموضحة، في الآمة: ثلاثًا وثلاثين، وفي المنقلة: خمس عشرة، وفي الموضحة: خمسًا، وقضى رسول الله إلى في عين الدابة: ربع ثمنها (٣).

رواه الطبراني، وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف.

وفي اليد بخمسين فريضة.

قلت: له في الصحيح الأصابع سواء فقط. رواه الطبراني، عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف.

٣٧٧٦ - وعن ابن مسعود، قال: العينان سواء، والأصابع سواء، والأسنان سواء، والرجلان سواء.

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود.

١٠٧٧٧ - وعن علقمة بن قيس، قال: قال عبد الله بن مسعود: كل زوجين

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٦٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٩١١٣)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن الشفاء إلا بهذا الإسناد، تفرد به: خالد بن إلياس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٤٨٧٨).

ففيهما الدية، وكل واحد ففيه الدية(١).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

من وراء الفسطاط، ألا إنى فلان ابن فلان الجرمى، وابن أحت لنا عان فى بنى فلان، من وراء الفسطاط، ألا إنى فلان ابن فلان الجرمى، وابن أحت لنا عان فى بنى فلان، وقد عرضنا عليه فريضة رسول الله على قال: فرفع عمر حانب الفسطاط، وقال: أتعرف صاحبك؟ قلت: نعم، هو ذاك، قال: انطلقا به حتى ننفذ قضية رسول الله على قال: وكنا نحدث أن القضية أربع من الإبل.

رواه أبو يعلى، ورحاله ثقات.

۱۰۷۷۹ – وعن ابن مسعود، قال: شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون ابنة لبون (۲).

رواه الطبراني، وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود ورجاله رجال الصحيح.

• ١٠٧٨ - وعن إبراهيم، أن ابن مسعود، قال: في الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون ابن مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون ابن البون.

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

۱۰۷۸۱ – وعن مجاهد، أن ابن مسعود، قال: في الرجل والمرأة هما سواء إلى خمس من الإبل، وقال عليٌّ: النصف من كل شيء (٣).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن مجاهدًا لم يدرك ابن مسعود.

١٠٧٨٢ - وعن ابن عمر، أن النبي الله قال: «دية الذمي دية المسلم» (٤).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو كرز، وهو ضعيف، وهذا أنكر حديث رواه.

المسلم» (٥) . المسلم» وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله الله الله المسلم» (١٠٧٨ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٧٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٧٢٩).

<sup>(</sup>٣) أحرحه الطبراني في الكبير برقم (٩٧٣٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٩١)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا أبو كرز، تفرد به: على بن الجعد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٧٥٨٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن نــافع إلا أشـعث،=

٣٣٨ ----- كتاب الديات

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه جماعة لم أعرفهم.

١٠٧٨٤ – وعن ابن مسعود، قال: دية المعاهد مثل دية المسلم. وقاله على أيضًا، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن مجاهدًا لم يسمع من ابن مسعود، ولا من على.

١٠٧٨٥ – وعن عبد الله بن عمرو، قال: قضى رسول الله على فى دية الجنين، إذا كان فى بطن أمه بغرة عبد، أو أمة، فقضى بذلك فى امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلى، وأن رسول الله على قال: «لا شِغَارَ فِى الإسْلاَم» (١).

رواه أحمد، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.

۱۰۷۸٦ – وعن عمر بن الخطاب، أنه شهد قضاء النبي على في ذلك، فجاء حمل ابن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأحرى بمسطح فقتلتها وحنينها، فقضى النبي الله في حنينها بغرة عبد وأن تعقل (۲).

قلت: حديث حمل في السنن الثلاثة من طريق حمل نفسه، وأخرجته لرواية ابن عباس، عن عمر: أنه شهد قضاء النبي الله.

رواه أهمد، ورجاله رجال الصحيح.

الحديث، إلى أن قال: وكانت حبلى، قالت عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى، وألقت حبينًا، قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم، قال: فقالوا: يا رسول الله، لا شرب، ولا أكل، ولا صاح، فاستهل، فقال رسول الله على: «أَسَجْعُ الجَاهِلِيَّةِ؟»، فقضى فى الجنين غرة، عبد أو أمة (٣).

رواه أبو يعلى، من رواية محالد بن سعيد، عن الشعبى. قال ابن عدى: هـذه الطريـق أحاديثها صالحة، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقد ضعف مجالدًا جماعة، والحديث عنـد

ولا عن أشعث إلا الحسن بن صالح، ولا عن الحسن إلا النضر بن عبدالله، تفرد بـه: عـامر بـن إبراهيم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٦/٢)، وذكره الشيخ شاكر برقم (٢٠٢٦)، المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٣٦٤، ٧٩/٤، ٨٠)، وذكره النسيخ شاكر برقم (٣٤٣٩)، وقال إسناده صحيح، والمصنف في زوائد المسند برقم (٢٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (١٨١٧).

أبي داود، وابن ماجه، دون ذكر سجع الجاهلية.

مالك بن النابغة له امرأتان إحداهما هذلية والأخرى عامرية، فضربت الهذلية بطن مالك بن النابغة له امرأتان إحداهما هذلية والأخرى عامرية، فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود خباء، أو فسطاط فألقت حنينًا ميتًا، فانطلق بالضاربة إلى نبى الله العامرية بعمود خباء، أو فسطاط فألقت حنينًا ميتًا، فانطلق بالضاربة إلى نبى الله العها أخ لها يقال له: عمران بن عويمر، فلما قصوا على رسول الله القصة، قال «دوه» فقال عمران: يا نبى الله، أندى ما لا أكل، ولا شرب، ولا صاح، فاستهل مشل هذا يطل، فقال رسول الله الله، أندى ما لا أكل، وتحز الأعراب فيه غرة عبد، أو أمة، أو خمسمائة، أو فرس، أو عشرون ومائة شاة» فقال: يا رسول الله، إن لها ابنين هما سادة الحى، وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم، قال: «أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها» قال: مالى شيء أعقل فيه، قال: «يا حمل بن مالك»، وهو يومئذ على صدقات لهذيل، وهو زوج المرأة وأبو الجنين المقتول، «اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرون، ومائة شاة» ففعل (۱).

رواه الطبراني، والبزار باحتصار كثير، والمنهال بن خليفة، وثقه أبو حاتم وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات.

فينا امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، وقتلت ما في بطنها، فقضى النبى فينا امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، وقتلت ما في بطنها، فقضى النبى في المرأة بالعقل، وفي الجنين بغرة عبد، أو أمة، أو بفرس، أو بعيرين من الإبل، أو كذا وكذا من الغنم، فقال رجل من أهل القاتلة: كيف نعقل يا رسول الله، من لا أكل، ولا شرب، ولا صاح؟ فاستهل فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله في أسجاعة أنت؟» وقضى رسول الله الله أن ميراث المرأة لزوجها وولدها، وأن العقل على عصبة القاتلة (٢).

رواه الطبراني، عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف.

• ١٠٧٩ - وعن عويمر، قال: كانت أحتى مليكة وامرأة منا يقال لها: أم عفيف

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١١٥، ٥١٥)، وأورده المصنف في كشف الأستار برقم (١٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (١٣).

بنت مسروح، تحت حمل بن النابغة، فضربت أم عفيف مليكة بمسطح بيتها وهى حامل فقتلتها وذا بطنها، فقضى رسول الله فيها بالدية، وفى حنينها بغرة عبد، أو وليد، فقال أخوها العلاء بن مسروح: يا رسول الله، أيغرم من لا أكل، ولا شرب، ولا نطق ولا استهل فمثل هذا يطل؟ فقال رسول الله في: «أسجع كسجع الجاهلية».

رواه الطبراني، وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف.

#### ٢٨ - باب مَا جَاءَ فِي العَاقِلة

ا ۱۰۷۹ – عن أبى الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: كتب النبى الله على كل بطن عقولة، ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه (١).

رواه أبو يعلى، ورحاله رحال الصحيح، وقد تقدم حديث أبى المليح، عن أبيه وإسناده حسن، وفيه عقل الأخ دون الولد.

۱۰۷۹۲ - وعن عمر، قال: سمعت رسول الله الله يقول: «كل بنى أنثى فإن عصبتهم لأبيهم، ما خلا بنى فاطمة فإنى أنا عصبتهم وأنا أبوهم».

رواه الطبراني، وفيه بشر بن مهران، وهو متروك، وله طريق في المناقب، وحديث آخر في الفرائض.

۱۰۷۹۳ – وعن عبادة بن الصامت، أن رسول الله الله على العاقلة من قول معترف شيئًا»

رواه الطبراني، وفيه الحارث بن نبهان، وهو متروك.

#### ٢٩ – باب مَا جَاءَ فِي الشهر الحرام

إن أخى سلمة بن زهير خرج يهاجر إلى الله ورسوله، فلقيه رعاء ركابك من بنى غفار إن أخى سلمة بن زهير الحرام، وقد كان بيننا وبينهم دم فى الجاهلية، فدعاهم رسول الله وسألهم عن ذلك فقالوا: وحدناه يسوق ركابك فأردنا أخذه فامتنع منا فقتلناه، فلا أدرى هل حلفهم، أو صدقهم، غير أنه قد سأله عن إسلام أخيه فلم يجد بينة، فعقل له

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (٢٢٢٥).

كتاب الديات ------

حرمة الشهر خمسين من الإبل، قال: فبقية الإبل في بيته أفضل نعم وأعظمه بركة (١). رواه الطبراني، وفيه يعقوب بن محمد الزهرى، وهو متروك.

## ٣٠ - باب ما جاء في العفو عن الجاني والقاتل

مع إيمان دخل من أى أبواب الجنة شاء، وزوج من الحور العين كم شاء: من أدى دينًا عفيًا، وعفا عن قاتله، وقرأ فى دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ فقال: أبو بكر، أو إحداهن يا رسول الله، قال: «أو إحداهن» (٢).

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن نبهان وهو ضعيف.

الحور العين، من كانت عنده، يعنى أمانة خفية شهية فأداها مخافة الله، أو رجل عفا عن قاتله، أو رجل على عنده، يعنى أمانة خفية شهية فأداها مخافة الله، أو رجل عفا عن قاتله، أو رجل قرأ: ﴿قُلْ هُو َ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ دبر كل صلاة».

رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم.

١٠٧٩٧ - وعن ابن الصامت، يعنى عبادة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَصَدَّقَ عَنْ جَسَدِهِ بِشَيْءٍ كَفَّرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِ (٣).

رواه عبد الله بن أحمد، والطبراني بلفظ: «من تصدق بشيء من حسده أعطى بقدر ما تصدق به»، ورجال المسند رجال الصحيح.

رواه أهمد، ورجاله رجال الصحيح.

١٠٧٩٩ - وعن رجـل من أصحاب النبي ﷺ، [عـن النبي ﷺ] (٤) قـال: «مَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٣٦١)، وقال: لا يروى هذا الحديث إلا بهذا الإسناد، تفرد به: بشر بن منصور.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٠٠/٥)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣٣١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

٣٤٢ ----- كتاب الديات

أُصِيبَ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ، فَتَرَكَهُ لِلَّهِ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ ﴿ (١).

رواه أحمد، وفيه مجالد وقد اختلط.

• • • • • • • • وعن عدى بن ثابت، قال: هشم رجل فم رجل على عهد معاوية فأعطى ديته، فأبى أن يقبل حتى أعطى ثلاثًا، فقال رجل: إنى سمعت رسول الله على يقول: «من تصدق بدم، أو دونه، كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق».

رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح، غير عمران بن ظبيان وقد وثقه ابـن حبـان، وفيه ضعف.

۱۰۸۰۱ – وعن يزيد بن معبد، أن أخاه قيس بن معبد، وحارثة بن ظفر، اقتتلا في مرعى كان بينهما فضربه حارية ضربة، وضربه قيس ضربة، فأبت يده فاختصما إلى رسول الله شخ فيها، قال يزيد: فخر جنا حتى قدمنا على رسول الله شخ فقصا عليه القصة، فقال له رسول الله شخ: «هب لى يده تأتيك يوم القيامة بيضاء سليمة»، فأبى فقال النبى شخ: «ادعه»، ثم قال لى: «يا يزيد هب لى عقلها» قال: قلت: هي لك يا رسول الله، فدعاني رسول الله شخ فأعطاني الدية، وقال: «بارك الله لك»، وقال لحارثة ابن ظفر: خذها فأخذها يزيد، فكنا نعرف البركة فينا بدعوة رسول الله شخ.

رواه البزار، وفيه جماعة لم أعرفهم.

# ٣١ - باب إذاً عفا بعض الأولياء

۲ • ٨ • ٢ - عن قتادة، أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلاً، فحماء أولياء المقتول وقد عفا أحدهم، فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ وهمو إلى جنبه، فقال ابن مسعود: أرى أنه قد أحرز من القتل، قال: فضرب على كتفه، وقال: كفيف ملىء علمًا (٢).

رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن قتادة لم يدرك عمر ولا ابن مسعود. ٣٢ – باب فيما هو جُبار

١٠٨٠٣ - عن حابر، قال: قال رسول الله على: «السَّائِبَةُ جُبَارٌ، وَالْجُبُّ جُبَارٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/٢١٤)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (٩٧٣٥).

وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»(١).

رواه أحمد، وأبو يعلى، إلا أنه قال: السائمة مكان السائبة، ونقلها الإمام أحمد عن خلف، ولم يروها، وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/٥٣٣)، وأورده المصنف في زوائد المسند برقم (٢٣٤٣).



# فهرس

| ١٥ - باب قوله: «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ | ر                   |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| بالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ الله وَحْدَهُ،        | ل كلِّ دين خالَفه   |
| ١٦ – باب الغَزو في الشُّهر الحَرَام              | ٣                   |
| ١٧ - باب في أُوَّلِ أُميرِ كان في الإسلام. ٦٠    | ا أرسل به وصبره     |
| ١٨ – باب سَرِيّة حَمزة، رضى الله عنه ٦١          | ٤                   |
| ١٩ – باب مَا حَاءَ فِي غَزوة الأَبْوَاء٦٢        | ۱ ٤                 |
| ۲۰ – باب غزوة بدر                                | ١٥                  |
| ٢١ – باب ما حاء في الأسرى٨٠                      | لى الطائف، وعرضه    |
| ٢٢ - بـاب فـى مـن قُتـل مـن المســـلمين يــوم    | ۲٦                  |
| بدر۷۸                                            | م التي تسمى بَيْعة  |
| ٢٣ - بـاب فـي مـن قُتـل مـن المشـركين يـــوم     | ۲۸                  |
| بدر                                              | ٣٣                  |
| ۲۶ – باب – ۲۶                                    | ار والبيعة على      |
| ٢٥ - باب فيمن حُمل لواءً يوم بدر ٩٠              | ٣٣                  |
| ٢٦ - باب في أيِّ شهر كانت وقعة بـدر،             | نَ يَدَى السَّاعَةِ |
| وعِدّة من شهدها                                  | ٤٣                  |
| ۲۷ – وقد حضر بدرًا جماعة                         | ٤٣                  |
| ۲۸ – باب فضل أهل بدر ۲۸                          | ئة٥                 |
| ٢٩ – باب غزوة أُحُد                              | بجرة٨٥              |
| ٣٠ - باب في ما رآه النبي ﷺ في المنام مما         | نْ عَادَاه ٨٥       |
| يتعلق بأُحُد                                     | رُّعب٩٥             |
| ٣١ – باب فيمن استُصْغِر يوم أُحُد ١١٢            |                     |

| ٣٠٠ – كتاب المغازى والسير                                |
|----------------------------------------------------------|
| ١ - باب عُلُوّ الإِســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| وظُهوره عليه                                             |
| ٢ - باب تبليغ النبي ﷺ ما أرسل به وصبر                    |
| على ذلك                                                  |
| ٣ - باب تكسيره الأصنام                                   |
| ٤ - باب الهِجرة إلى الحَبَشة ١٥                          |
| ٥ – باب خروج النبي ﷺ إلى الطائف، وعرض                    |
| نفسه على القبائل                                         |
| ٦ - باب البَيْعَة على الإسلام التي تسمى بَيْع            |
| النّساء ٢٨                                               |
| ٧ - باب بيعة من لم يَحْتَلِم٧                            |
| ٨ - باب ابتداء أمر الأنصار والبيعة على                   |
| الحرب                                                    |
| ٩ - باب قوله: ﴿ بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَ           |
| بِالسَّيْفِ»يالسَّيْف                                    |
| ١٠ - باب فيمن شهد العَقبة                                |
| ١١ – باب الهجرة إلى المدينة                              |
| ١٢ – باب في من اختارَ الهِجرة ٥٨                         |
| ١٣ - باب علو أمره على مَنْ عَادَاه ٨٥                    |
| ١٤ - باب نَصْره بالرِّيح والرُّعب ٩٥                     |

| · .                                              |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                  |                                                    |
| فهرس الجزء السادس                                | F37                                                |
| ۸ - باب قتل كعب بن الاشرف ۲۱۰                    | ٣٢ – باب منه في وقعة أُجُد                         |
| ۹ - باب قتل ابن أبي الحقيق                       | ٣٣ – باب مَقْتَل حمزة، رضى الله عنه١٢٣             |
| ٦٠ - باب سَرِية عبد الله بن ححش ٢١٣              | ٣٤ – باب مِنْهُ فِي وَقعة أُحُد٣٤                  |
| ٦١ - باب فِي يَوْمَ الرَّحيع                     | ٣٥ - باب في دعائه ﷺ بأُحُد                         |
| ٦٢ - باب فِي سَرِيَّةً إلى أبي سفيان بن          | ٣٦ – باب فيمن خُسِفَ بَـه مـن الكُفَّـار يـوم      |
| الحارثا                                          | أُحُد                                              |
| ٦٣ - باب فِي سَرِيَّة إلى ابن الْمُلُوَّح ٢١٦    | ٣٧ – باب فيمن أَحْسَنَ القِتال يوم أُحُد ١٢٨       |
| ۲۱۷ - باب قتل حالد بن سفيان الهذلي . ۲۱۷         | ٣٨ - باب فيمن استُشهد يوم أُحُد ١٢٩                |
| ٦٥ - باب في سرية إلى رُعَيَّة السُّحَيمي ٢١٩     | ٣٩ – باب تاريخ وَقعة أُحُد ١٣١                     |
| ٦٦ – باب سَرِية بكر بن وائل٢٢٠                   | ٤٠ – باب غَزوة بنى النَّضير١٣١                     |
| ۲۲۱ – باب فِي سَرِيَّة إِلَى نَحْدٍ٢٢١           | ٤١ – باب غزوة بئر مَعُونة١٣٢                       |
| ٦٨ – باب فِي سَرِيَّة إِلَى بلاد طيء ٢٢٢         | ٤٢ – باب في من استُشهد يوم بئر مَعُونة١٣٦          |
| ٦٩ - باب فِي سَرِيَّة إِلَى حُفَينة٢٢٣           | ٤٣ – باب غَزوة الحندق وقُريظة١٣٧                   |
| ٧٠ – باب في سرية إلى ضَاحية مُضَر ٢٢٣            | ٤٤ – باب فيمن استُشهد يومَ الخَنْدَق ١٤٩           |
| ٧١ – باب فِي سَراياه٧١                           | ٤٥ – باب تاريخ الخندق                              |
| ۷۲ – باب فی یوم ذِی قار۲۲                        | ٤٦ – بــاب غــزوة المُرَيْسِيع، وهــى غــزوة بنــى |
| ٧٣ - باب في قِتال فَارسَ والسروم                 | المُصْطَلِقا                                       |
| وعداوتهم                                         | ٤٧ – باب غزوة ذى قُرُد ١٥١                         |
| ٧٤ – باب فيمن قتل بالشام ٢٢٩                     | ٤٨ – باب الحديبية وعمرة القضاء٢٥١                  |
| ٧٥ - باب في وقعــة القادسـية ونَهَــاوَنْد وغـير | ٤٩ – باب غُزوة حَيْبَر                             |
| َ ذلك                                            | ٥٠ – باب غزوة مُؤتة                                |
| ٧٦ – باب فيمن قُتل يَوْمَ الجِسْر ٢٣٢            | ٥١ – باب غَزوة الفَتح١٧٢                           |
| ٧٧ - باب وَقعة الإسكندريَّة٧٧                    | ٥٢ – باب غُزوة حُنين                               |
| ٧٨ – باب فَتْحُ القسطنطينية ورومية ٢٣٤           | ٥٣ - بــاب مــا حــاء فــي غنـــائم هـــوازن       |
| ٧٩ – بأب قِتال أهلِ الرِّدة٧٩                    | وسبيهم                                             |
| ٨٠ – باب فيمن استُشهد يوم اليمامة ٢٣٩            | ٥٤ – باب فيمن استُشهد يوم حنين٢٠٢                  |
| ٢٦ – كتاب قِتَال أَهلِ البغى٢٤١                  | ٥٥ - باب غزوة الطَّائف                             |
| ١ – باب مَا حَاءَ فِي الْحَوارِج١                | ٥٦ – باب غَزوة تَبُوك                              |
| 701 - 1.21 idea 1 - Y                            | ٧٧ - باب السِّر أيا والرورين                       |

| ١٦ - باب فيمن حَرَّدَ ظهرَ مسلم بغير            |
|-------------------------------------------------|
| حَقّ                                            |
| ١٧ - باب في التَّحْرِيد٧                        |
| ١٨ – باب فيمن أخاًفَ مُسْلِمًا٢٧٧               |
| ١٩ – باب احْتناب الفَواحش ٢٧٨                   |
| . ٢ – باب التَّحذير مِنْ مُوَاقَعَةِ الحدود ٢٧٩ |
| ٢١ – باب ذُمّ الزِّنا                           |
| ۲۲ - باب زنا الجوارح                            |
| ۲۳ – باب فَي أولاد الزنا                        |
| ٢٤ - باب حُرمة نساء المجاهدين ٢٨٤               |
| ٢٥ - باب في الحية يثبت عند الإمام فيشفع         |
| فيهِ                                            |
| ٢٦ - باب فيمن سَبُّ نَبيًا أو غيره ٢٨٦          |
| ٢٧ - باب فِيمن كَفَر بَعْدَ إِسلامه ٢٨٧         |
| ٢٩١ ــ باب الإحصان                              |
| ٢٩ – باب إقامة الحُدود ٢٩١                      |
| ٣٠ - باب نُرول الحُدود وَمَّا كَانَ قَبْلَ      |
| ذَلِكَ                                          |
| ٣١ - بياب هَــلُ تُكَفِّـرُ الحُـدود الذنـوب أم |
| Y97                                             |
| ٣٢ – باب كَفَّارات الذنوب بالقتل ٢٩٤            |
| ٣٣ - باب اعتراف الزاني ورحم المُحصن٢٩٥          |
| ٣٤ - باب من أتى ذات مَحْرم ٢٩٩                  |
| ٣٠٠ - باب فيمن أتى حارية امرأته                 |
| ٣٦ - باب فِي الْمُلُوك يَزني٣٠                  |
| ٣٧ - بـاب فيمــن دَراً الحــدُّ عَــنُ امــراة  |
| استُكْرِهِتكُرِهِت                              |
| ٣٨ - باب فيمن وُحِدَ مع أحبية فسي               |
| <u>ا</u> اف                                     |

| ٣ - بــاب مــا حــاء فــي ذي الثديــة وأهـــل                       |
|---------------------------------------------------------------------|
| النهروان                                                            |
| ٤ - باب الحُكم في البُغاة والخَوارج                                 |
| وقِتالهم                                                            |
| ه – باب النهي عَـنْ حُـب الخَـوارج والرُّكـون                       |
| إليهم                                                               |
| إليهم<br>٣ – باب القتال على التأويل٢٦٣                              |
| ٧ - باب العَصَبِيَّة٧                                               |
| ٨ – باب فيمن َقُتِلَ دون حَقُّه وأهله وماله٢٦٤                      |
| ٩ – باب فيمن دَخَلَ دارًا بغير إذن٢٦٦                               |
| ٧٧ – كتابُ الحُدُود وَالدِّيَّات٢٦                                  |
| ١ - باب السَّتر عَلَى الْمُسْلِمِينَ                                |
| ٢ - باب مَا يُقَالُ لِمَنْ أَصابَ ذَنْبًا٢                          |
| ٣ - باب التَّلقين فِي الحَدِّ٣                                      |
| ٤ - باب دَرْء الحَدِّ٤                                              |
| ٥ - باب النهي عَنْ الْمُثْلَة                                       |
| ٦ - باب النهي عَنْ خِصاء الآدميين٢٧٢                                |
| ٧ - باب في الناسي والمكره                                           |
| ٨ – باب مَا حَاءَ فِي الْحَطَأُ وَالْعَمْد٢٧٣                       |
| ٩ – باب النهي عن التعذيب بالنار٩                                    |
| ١٠ - باب فيمن أحدث حدثًا فِي هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| الأُمَة                                                             |
| ١١ – باب رفع القلم عن ثلاثة٢٧٤                                      |
| ١٢ - باب حد البلوغ لإيجَابِ الحَدِّ ٢٧٥                             |
| ١٣ - باب في الحَامل يَجِبُ عليها الحدِّ. ٢٧٥                        |
| ١٤ - باب الحد يجب على الضَّعيف                                      |
| ١٥ - باب لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى                             |
|                                                                     |

| فه بالحادي                                              |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| فهرس الجزء السادس<br>۸ – باب قتل الخطأ والعمد ۳۲۲       | ۳۰۱         |
| •                                                       | ۳۰۲         |
| ٩ - باب القوم يَزْدَحِمون فيقع بعضهم فيتعلق             |             |
| بغيره ٣٢٣ القَوَد والقِصاص وَمَنْ لا                    | ۳۰۳         |
|                                                         | ٣٠٤         |
| قَوَدَ عَلَيْهِق                                        | ا لا قَطْعَ |
| ١١ - بـاب القُسـامة والقتيـــل يوحـــد بـــأرضِ         | ٣٠٤         |
| قوم                                                     | م رحليـه    |
| ١٢ – باب فيمن قتل بالسم                                 | ٣٠٩         |
| ١٣ – باب لا قَوَدَ إِلاَّ بالسيف ٣٢٨                    | ٣١٠         |
| ١٤ - باب حسن القتل                                      | ٣١٠         |
| ١٥ - باب الخَطأ فِي القِصَاص                            | 717         |
| ١٦ - باب مَا حَاءَ فِي العَقْل١٦                        | عِيد٣١٣ع    |
| ١٧ - باب فيمن أحرجَ شيئًا من حدِّه فأصاب                | ٣١٤         |
| ٣٢٩ لشيئًا م                                            | 710         |
| ۱۸ – باب لا يقتل مسلم بكافر ٣٢٩                         | 710.        |
| ١٩ - باب وضع دماء الجاهلية                              | 717         |
| ٢٠ – باب في القتيل يوحد في الفلاة ٣٣١                   | والكرام     |
| ٢١ - باب فيمن قَتَل مُعَاهدًا أَوْ أَخْفَرَ ذِمَّةً ٣٣١ | ۳۱٦         |
| ٢٢ - باب في المحاربين                                   | ۳۱۷         |
| ۲۳ - باب فيمن عَضَّ يد رحل فانتزعها                     | T1A         |
| فسقطت ثنيَّة العاض                                      | T1A         |
| ٢٤ - باب فيمن لَهُ عَـين واحدة فَفَقاً إحدى             | ، بجَريــرة |
| عینی غیره                                               | T1A         |
| ٢٥ - بأب فيمن كشف ستر بيت غيره فنظر                     | 719         |
| إلى أهله بغير إذن ففقأوا عينه                           | لُــوم أَوْ |
| ٢٦ - باب مَا حَاءَ فِي الجراحات                         | ríq         |
| ٢٧ - باب الدِّيَّات فِي الأَعضاء وغيرها. ٣٣٥            | 77.4        |
| ٢٨ – باب مَا حَاءَ فِي العَاقِلة٢٨                      | 771         |
| ٢٩ - باب مَا حَاءَ فِي الشهر الحرام ٣٤٠                 | ٣٢٢         |
|                                                         | I           |

| ٣٠١ – باب رحم أهل الكتاب                          |
|---------------------------------------------------|
| ٤٠ - باب مَا حَاءَ فِي اللَّواط                   |
| ٤١ - باب فيي المُخَنَّثِينَ                       |
| ٣٠٤ - باب فيمن أتى بَهيمة                         |
| ٤٣ - باب مَا حَاءَ فِي السَّرقة وَمَا لا قَطْعَ   |
| فيه                                               |
| ٤٤ - بـاب فيمـن يسـرق بعــد قطـع رحليــه          |
| ويديه                                             |
| ٥٤ - باب ما حاء في الخلسة والنهبة ٣١٠             |
| ٢٦ – باب مَا حَاءَ فِي حَدِّ الخَمرِ٣١٠           |
| ٤٧ – باب الاستنكاه                                |
| ٤٨ – باب حَدّ القَذف وَمَا فِيهِ مِنْ الوَعِيد٣١٣ |
| ٤٩ - باب فيمن قَذف ذِمِّيًا                       |
| ٥٠ - باب مَا حَاءَ فِي السَّاحر٥٠                 |
| ٥١ - باب فيمن حلد حدًا في غير حد. ٣١٥             |
| ٢٥ - باب التَّعزير بالكَلام                       |
| ٣٥ – باب لا تُعزير على أهل المــروءة والكـرام     |
| ونحوهما                                           |
| ٥٤ - باب النهى عَنْ إِقَامَةِ الحدودَ فِي ٣١٧     |
| ۲۸ – كتاب الدِّيات                                |
| ١ - باب المُسلمون تكافأ دماؤهم١                   |
| ٢ – بآب لا يجنى أحد، ولا يُؤخذ أحد بجَريــرة      |
| غيره                                              |
| ٣ - باب فِي حُرمة دِماء المُسْلِمين٣١٩            |
| ٤ - بــاب فيمــن حَضــرَ قَتْــلَ مَظْلُــوم أَوْ |
| عُقوبته                                           |
| ٥ - باب فيمن أمِنه أحدٌ على دمه فقتله. ٣٢٠        |
| ٦ - باب فيمن قَتَلَ غير قاتل وليه ٣٢١             |
| ٧ - باب فيمن قَاتَلَ لعَصَبِيَّة٧                 |
| <u></u>                                           |

- ሦደለ

| ٣١ - باب إِذَا عفا بعض الأولياء ٣٤٢ | فهرس الجزء السادس<br>۳۰ - باب ما حاء في العفو عن الجاني |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ٣٤٢ – باب فيما هو خُبار ٣٤٢         | والقاتل                                                 |
|                                     |                                                         |
|                                     |                                                         |
|                                     |                                                         |
|                                     |                                                         |
|                                     |                                                         |
|                                     |                                                         |
|                                     |                                                         |
|                                     |                                                         |